







إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ؛ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ الْ اللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ اللَّلَهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَانَ : ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِدِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِدِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (جَالَا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِدِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا النَّاسَاء: ١].

﴿ يَنَا يُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيلًا ﴿ يَصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَلَكُوْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَكُمْ أَنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَا اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللّه



أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ : فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ فِي الْاعْتِقَادِ سَمَّيْتُهَا: «حُسْنُ الْإِفَادَةِ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الشِّرْكِ وَمَفْهُومِ الْعِبَادَةِ».

وَقَدْ كَانَ الْبَاعِثُ عَلَيْهَا مَا أَعْتَقِدُهُ مِنْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي «بَيَانِ حَقِيقَةِ الشَّرْكِ وَمَفْهُومِ الْعِبَادَةِ» فِي وَقْتٍ تَقَهْقَرَتْ فِيهِ الثَّوَابِتُ، وَتَكَاثَرَتْ فِيهِ الشَّوابِثُ، وَتَكَاثَرَتْ فِيهِ الْمُّصُولُ وَالْقَوَاعِدُ - صَارَ أَمْرًا الْمُحَنُ وَالنَّوَاذِلُ، وَتُنُوسِيَتْ عِنْدَهُ الْأُصُولُ وَالْقَوَاعِدُ - صَارَ أَمْرًا مُتَعَيِّنًا شَرْعًا وَعَقْلًا.

وَقَدْ كُتِبَتْ بِقَلَمِ الشَّفَقَةِ عَلَى النَّفْسِ وَالْغَيْرِ مِمَّا نَسْمَعُ وَنَرَى مِنَ الْمُهْلِكَاتِ لِدِينِ الْعَبْدِ وَدُنْيَاهُ؛ فَلَا شَكَّ أَنَّ الشِّرْكَ يُنَاقِضُ الْإِيمَانَ بِأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ عَبَّرَانً وَحْدَهُ وَإِفْرَادِهِ بِأَلُوهِيَّةِ اللَّهِ عَبَرَقِنَ وَحْدَهُ وَإِفْرَادِهِ بِأَلُوهِيَّةِ اللَّهِ عَبَرَقِنَ وَحْدَهُ وَإِفْرَادِهِ بِأَلُوهِيَّةِ اللَّهِ عَبَرَقِنَ وَحْدَهُ وَإِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ أَهُمَّ الْوَاجِبَاتِ وَأَعْظَمَهَا، فَإِنَّ الشِّرْكَ أَكْبَرُ الْمَعَاصِي عِنْدَ بِالْعِبَادَةِ أَهُمَّ الْوَاجِبَاتِ وَأَعْظَمَهَا، فَإِنَّ الشِّرْكَ أَكْبَرُ الْمَعَاصِي عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى -؛ فَهُوَ الذَّنْبُ الْوَحِيدُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ عَبَرَقِنَ اللَّهُ عَبَرَانًا اللَّهِ - تَعَالَى -؛ فَهُوَ الذَّنْبُ الْوَحِيدُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ عَبَرَقِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْكُ لِمَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ الْكَافَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا الْفَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا الْفَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ } وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن



يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِلَّهُ ۗ [النِّسَاء: ١١٦]٠

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُرٌ عَظِيمٌ ﴾ [لُقْمَان: ١٣]٠

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَيُّ النَّذَنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ (١).

وَالشِّرْكُ يُفْسِدُ الطَّاعَاتِ وَيُبْطِلُهَا؛ كَمَا قَالَ ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [الْأَنْعَام: ٨٨].

وَالشِّرْكُ يُوجِبُ لِصَاحِبِهِ الْخُلُودَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؛ حَيْثُ قَالَ - تَعَالَى - : ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّالَ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ [الْمَائِدَة: ٢٧].

وَالشِّرْكُ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ عُرْضَةً لِلْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ؛ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَعَالَى بِهِ ٱلرِّيعُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ [الْحَج: ٣١].

قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرِ السَّعْدِيُّ: ﴿ وَمَن يُثْرِكَ بِاللَّهِ ﴾ فَمَثَلُهُ ﴿ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ السَّمَآءِ ﴾ ؛ أَيْ: سَقَطَ مِنْهَا ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ ﴾ فِمَثَلُهُ ﴿ فَكَأَنِ مَا إِن السَّمَآءِ ﴾ ؛ أَيْ: بَعِيدٍ ، كَذَلِكَ بِسُرْعَةٍ ﴿ أَيْ: بَعِيدٍ ، كَذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٤٥١٧)، وصحيح مسلم (٢٦٧).



الْمُشْرِكُ؛ فَالْإِيمَانُ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاءِ، مَحْفُوظَةٌ مَرْفُوعَةٌ. وَمَنْ تَرَكَ الْإِيمَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاءِ، عُرْضَةٌ لِلْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ؛ فَإِمَّا أَنْ تَحْطَفَهُ الطَّيْرُ، فَتُقَطِّعَهُ أَعْضَاءً، كَذَلِكَ الْمُشْرِكُ إِذَا تَرَكَ الإعْتِصَامَ بِالْإِيمَانِ، تَخَطَّفَتُهُ الشَّيَاطِينُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَمَزَّقُوهُ، وَأَذْهَبُوا عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ. الهَـ(١).

هَذَا وَإِنَّ الْفِتْنَةَ بِالْقُبُورِ كَالْفِتْنَةِ بِالْأَصْنَامِ، بَلْ هِيَ أَشَدُّ؛ فَإِنَّ الشِّرْكَ بِخَشَبَةٍ أَوْ بِغَشَر رَجُلٍ صَالِحٍ يُعْتَقَدُ صَلَاحُهُ أَقْرَبُ إِلَى النَّفُوسِ مِنَ الشِّرْكِ بِخَشَبَةٍ أَوْ جَجَرٍ؛ وَلِهَذَا نَجِدُ أَهْلَ الشِّرْكِ يَتَضَرَّعُونَ وَيَخْشَعُونَ عِنْدَ قُبُورِ الصَّالِحِينَ خَشُوعًا لَا يَكُونُ مِنْهُمْ فِي بُيُوتِ اللَّهِ عَبَرَالِنَّ، وَيَحْلِفُونَ بِأَسْمَاءِ هَوُلَاءِ خُشُوعًا لَا يَكُونُ مِنْهُمْ فِي بُيُوتِ اللَّهِ عَبَرَالِنَ، وَيَحْلِفُونَ بِأَسْمَاءِ هَوُلَاءِ الْمَقْبُورِينَ، وَيَدْعُونَ مِنْهُمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، وَيَذْبَحُونَ وَيَنْذِرُونَ لَهُمْ، وَيُنْفِقُونَ الْأَمْوَالَ الطَّائِلَةَ تَقَرُّبًا لَهُمْ.

وَلِأَجْلِ وَأَدِ هَذِهِ الْفِتْنَةِ الْعُظْمَى وَدَفْعِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ الْكُبْرَى كَانَ النَّبِيُّ وَلَأَجْلِ وَأَدِ هَذِهِ الْمُفْسَدَةِ الْكُبْرَى كَانَ النَّبِيُّ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمِنَاءً الْقُبُورِ، وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا.

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ثَمَّ فَرْقًا بَيْنَ مَنِ اعْتَقَدَ فِي وَثَنٍ مِنَ الْأَوْثَانِ أَنَّهُ يَضُرُّ أَوْ

<sup>(</sup>۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ص (۸۳۸).

يَنْفَعُ، وَبَيْنَ مَنِ اعْتَقَدَ فِي مَيِّتٍ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوْ حَيٍّ مِنْهُمْ أَنَّهُ يَضُرُّ، أَوْ يَنْفَعُ، وَبَيْنَ مَنِ اعْتَقَدَ فِي مَيِّتٍ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوْ حَيٍّ مِنْهُمْ أَنَّهُ يَضُرُّ، أَوْ يَنْفَعُ، أَوْ يَقْدِرُ عَلَى أَمْرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَبَّوْلِكَ، فَقَدْ أَخْطَأَ خَطَأَ بَيِّنَا ؛ فَإِنَّ الشِّرْكَ هُوَ دُعَاءُ غَيْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِهِ عَبَّوْلَنَ، فَإِنَّ الشِّرْكَ هُو دُعَاءُ غَيْرِهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، أَوِ التَّقَرُّبُ إِلَى غَيْرِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

وَالْحُكُمُ بِالشِّرْكِ يَنْبَنِي فِي الْأَسَاسِ عَلَى الْفِعْلِ الشِّرْكِيِّ، وَلَيْسَ عَلَى مُجَرَّدِ إِطْلَاقِ بَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ؛ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ إِذَا حَصَلَ لِمَنْ يَعْتَقِدُ فِي الْوَلِيِّ وَالْقَبْرِ مَا كَانَ يَحْصُلُ لِمَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ فِي الصَّنَمِ وَالْوَثَنِ؛ فَالشِّرْكُ هُوَ أَنْ يُفْعَلَ لِعَيْرِ اللَّهِ شَيْءٌ يَخْتَصُّ بِهِ فَي ، سَوَاءٌ أُطْلِقَ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ مَا كَانَ يُطْلِقُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ شَيْءٌ يَخْتَصُّ بِهِ فَي ، سَوَاءٌ أُطْلِقَ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ مَا كَانَ يُطْلِقُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اللهُ آخَرُ.

فَالشِّرْكُ هُو التَّسْوِيَةُ، وَقَدْ سُمِّي شِرْكًا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَسْوِيَةً لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَلَى - عَنْ أَهْلِ النَّارِ: ﴿ وَقِيلَ لَمُمُّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن مِن اللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنصَرُونَ ﴿ فَي الْمُعَرُونَ فَي اللَّهِ هَمْ وَالْعَاوُنَ فَي وَجُنُودُ إِبْلِيسَ دُونِ اللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنصَرُونَ فَ فَكُبُكِبُواْ فِيها هُمْ وَالْعَاوُنَ فَي وَجُنُودُ إِبْلِيسَ الْمَعَوْنَ فَي قَالُواْ وَهُمْ فِيها يَعْنَصِمُونَ فَ فَي تَاللَّهِ إِن كُنتَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَي إِذْ نَشَوِيكُمُ بِرَبِ الْعَلَمِينَ فَي الشَّعْرَاء: ٢٨-٨٥]. فَهَذَا هُو الشِّرْكُ؛ أَيْ جَعَلُوا غَيْرَ اللَّهِ عَبَرَقِا لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، أَوْ أَلُوهِيَّتِهِ، أَوْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَعَلَي اللَّهِ عَبَرَقِلَ الشَّرْكُ فَي الْأُلُوهِيَّةِ ، وَشِرْكُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ ،

وَشِرْكُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ - كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، فَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ. مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ.

وَقَدْ حَاوَلْتُ مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْمُخْتَصَرَةِ فِي الْاعْتِقَادِ عَرْضَ بَعْضِ الْحَقَائِقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعِبَادَةِ وَالشِّرْكِ فِيهَا، وَقَدْ جَعَلْتُهَا فِي مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ وَخَاتِمَةٍ ؟ وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

الْمُقَدِّمَةُ: وَقَدْ وَضَعْتُهَا لِتَكُونَ تَوْطِئَةً لِهَذِهِ الرِّسَالَةِ وَمَوْضُوعِهَا وَغَايَتِهَا.

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: بَيَانُ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ:

وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ مَطَالِبَ؛ وَهِيَ:

الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: بَيَانُ مَعْنَى الْعِبَادَةِ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: بَيَانُ مَعْنَى الْإِلَهِ وَمَعْنَى اتِّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: بَيَانُ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُقَيَّدُ بِاعْتِقَادٍ مَخْصُوصِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ دَعْوَةُ جَمِيعِ الرُّسُلِ وَمِحْوَرُ جَمِيعِ النُّسُلِ وَمِحْوَرُ جَمِيعِ النُّسُل وَمِحْوَرُ جَمِيعِ النُّسَمَاوِيَّةِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: بَيَانُ حَقِيقَةِ الشِّرْكِ:

#### وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ مَطَالِبَ؛ وَهِيَ:

الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: صُوَرٌ مِنْ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: بَيَانُ أَنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ لَمْ يَعْتَقِدُوا فِي آلِهَتِهِمْ شَيْئًا مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ لَا نَفْعًا وَلَا ضَرَّا وَلَا تَأْثِيرًا.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: حَقِيقَةُ الشِّرْكِ تَسْوِيَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: ذِكْرُ بَعْضِ دَوَافِعِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى عِبَادَةِ الْآلِهَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ . إَزَّوَانً

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْجَوَابُ عَنْ شُبُهَاتِ الْعَوْنِيِّ:

وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ مَطَالِبَ؛ وَهِيَ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: دَعْوَى الْعَوْنِيِّ امْتِنَاعَ اعْتِقَادِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْأَصْنَامِ الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: دَعْوَى الْعَوْنِيِّ امْتِنَاعَ اعْتِقَادِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْأَصْنَامِ أَنَّهَا مُجَرَّدُ جَمَادَاتٍ لَا تَعْقِلُ، وَلَا تَنْفَعُ، وَلَا تَضُرُّ، وَلَا تَمْلِكُ شَيْئًا.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: بُطْلَانُ تَقْيِيدِ شِرْكِ الْعِبَادَةِ بِاعْتِقَادِ شَيْءٍ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ فِي الْمَعْبُودِ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الرُّبُوبيَّةُ مَنَاطُ الْأُلُوهِيَّةِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الشَّوْكَانِيُّ وَدَعْوَى حَصْرِهِ الشِّرْكَ فِي الْعِبَادَةِ بِاعْتِقَادِ التَّأْثِير فِي الْمَعْبُودِ.



الْخَاتِمَةُ: وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيهَا أَهَمَّ النَّتَائِجِ الَّتِي تَوَصَّلْتُ إِلَيْهَا مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ.

هَذَا وَقَدْ ذَيَّلْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ بِفِهْرِسِ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ وَفِهْرِسِ الْمُحْتَوِيَاتِ.

وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَ مَا سَطَّرْتُهُ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَهُوَ حَسْبُ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَهُوَ حَسْبُ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُعِينُ مَنْ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، الرَّءُوفُ الْكَرِيمُ.

#### وَكَتَبَهَا:

عَبْدالرِّحْمَنِ بْن حَسَن الأَثَرِي دُبِي حُسَن الأَثَرِي دُبِي حُرَسَهَا اللهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ يَومَ الخُمِيْس ٢٩ جُمَادَى الأُوْلَى ١٤٤٢ه







## أَوَّلًا: بَيَانُ مَعْنَى الْعِبَادَةِ لُغَةً:

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «وَأَصْلُ الْعُبُودِيَّةِ: الْخُضُوعُ وَالذُّلُّ. وَالتَّعْبِيدُ: التَّنْدِلُ؛ يُقَالُ: طَرِيقٌ مُعَبَّدُ. وَالْبَعِيرُ الْمُعَبَّدُ: الْمَهْنُوءُ بِالْقَطِرَانِ الْمُذَلِّلُ، وَالْعِبَادَةُ: الطَّاعَةُ. وَالتَّعَبُّدُ: التَّنَسُّكُ»(١).

وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: ﴿قَالَ الزَّجَّاجُ فِي قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى -: ﴿إِيَّاكَ نَعْبَدُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبَدُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبَدُ ﴿ وَمَعْنَى الْطَّاعَةَ الَّتِي نَخْضَعُ مَعَهَا. قَالَ: وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ فِي اللَّغَةِ: الطَّاعَةُ مَعَ الْخُضُوعِ. وَيُقَالُ: طَرِيقٌ مُعَبَّدُ إِذَا كَانَ مُظْلِيًّا بِالْقَطِرَانِ ﴾ (٢). مُذَلَّلًا بِكَثْرَةِ الْوَطْءِ، وَبَعِيرٌ مُعَبَّدُ إِذَا كَانَ مَطْلِيًّا بِالْقَطِرَانِ ﴾ (٢).

وَقَالَ الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِيُّ: «الْعُبُودِيَّةُ: إِظْهَارُ التَّذَلُّلِ، وَالْعِبَادَةُ أَبْلَغُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا غَايَةُ الْإِفْضَالِ؛ وَهُوَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا غَايَةُ الْإِفْضَالِ؛ وَهُوَ اللَّهُ - تَعَالَى»(٣).

<sup>(</sup>١) الصِّحَاح، للجوهري (عبد). (٢) تهذيب اللغة، للأزهري (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن ص (٣١٩).

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ: «الْعِبَادَةُ: خُضُوعُ الْقَلْبِ»(١). وَقَالَ الْفَحْرُ الرَّازِيُّ: «الْعِبَادَةُ: غَايَةُ التَّعْظِيمِ»(٢).

#### ثَانِيًا: بَيَانُ مَعْنَى الْعِبَادَةِ شَرْعًا:

إِنَّ أَصْلَ إِطْلَاقِ الْعِبَادَةِ فِي الشَّرْعِ مُنْصَرِفٌ إِلَى الْحَقِّ الَّذِي اخْتُصَّ اللَّهُ - تَعَالَى - بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ لِغَيْرِهِ؛ وَهُو: «كَمَالُ الذُّلِّ وَالْخُضُوعِ وَالْإِنْقِيَادِ»، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي خَاطَبَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ وَالْخُضُوعِ وَالْإِنْقِيَادِ»، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي خَاطَبَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ أَقْوَامَهُمْ، فَفَهِمُوهُ مِنْ عِبَارَتِهِ الْأُولَى دُونَ أَنْ يَكُونَ مُصْطَلَحًا جَدِيدًا تَخْفَى عَلَيْهِمْ مَعَالِمُهُ. وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ مِنَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ جَاءَتْ تَعْرِيفَاتُ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ لِلْعِبَادَةِ:

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: «مَعْنَى الْعِبَادَةِ: الْخُضُوعُ لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ، وَالتَّذَلُّلُ لَهُ بِالِاسْتِكَانَةِ»(٣).

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةً: «الْعِبَادَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا تَتَضَمَّنُ مَعْنَى اللَّلِ الْمَعْنَى الْحُبِّ؛ فَهِي تَتَضَمَّنُ غَايَةَ الذُّلِّ لِلَّهِ - تَعَالَى - بِغَايَةِ الْمَحَبَّةِ الْذُلُّ لِلَّهِ - تَعَالَى - بِغَايَةِ الْمَحَبَّةِ لَلْهُ اللَّهُ الذُّلُ لِلَّهِ - تَعَالَى - بِغَايَةِ الْمَحَبَّةِ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُعْمِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمِي الللْمُعْمِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، لابن فورك (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير الفخر الرازي (١٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (٢٦).

وَيَقُولُ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّم فِي نُونِيَّتِهِ:

وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَاٰنِ وَقَالَ الْأَلُوسِيُّ: «وَالْعِبَادَةُ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْخُضُوعِ، وَلَا يَجُوزُ شَرْعًا وَلَا عَقْلًا فِعْلُهَا إِلَّا لِلَّهِ - تَعَالَى -؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِذَلِكَ؛ لِكَوْنِهِ مُولِيًا لِأَعْظَمِ النِّعَمِ مِنَ الْحَيَاةِ وَالْوُجُودِ وَتَوَابِعِهِمَا ؛ وَلِذَلِكَ يَحْرُمُ السُّجُودُ لِغَيْرِهِ - سُبْحَانَهُ -؛ لِأَنَّ وَضْعَ أَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ عَلَى أَهْوَنِ الْأَشْيَاءِ - وَهُوَ التُّرَابُ مَوْطِئُ الْأَقْدَامِ وَالنِّعَالِ - غَايَةُ الْخُضُوعِ، وَقِيلَ: لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخُضُوعِ لَهُ - سُبْحَانَهُ -، وَمَا وَرَدَ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [الْأَنْسِيَاء: ٩٨] وَارِدٌ عَـلَـى زَعْمِهِمْ تَعْرِيضًا لَهُمْ وَنِدَاءً عَلَى غَبَاوَتِهِمْ. وَتُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الطَّاعَةِ؛ وَمِنْهُ: ﴿ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ ﴾ [يس: ٦٠]، وَبِمَعْنَى الدُّعاءِ؛ وَمِنْهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴿ [غَافِر: ٦٠]، وَبِمَعْنَى الـــَّـوْحِـيــدِ؛ وَمِـنْـهُ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ آَنَّ ﴾ [الذَّارِيَات: ٥٥]. وَكُلُّهَا مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى (٢).

وَهَذِهِ التَّعَارِيفُ هِيَ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ الْقَائِم بِالْعَبْدِ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا،

<sup>(</sup>١) متن القصيدة النونية، لابن قيم الجوزية ص (٥٥).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني، للألوسي (۱/۸٦).

وَقَدْ تُعَرَّفُ الْعِبَادَةُ بِاعْتِبَارِ مَا يُتَعَبَّدُ بِهِ، وَلَعَلَّ أَشْمَلَ تَعْرِيفٍ لَهَا بِهَذَا الإعْتِبَارِ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ: «الْعِبَادَةُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبَّهُ اللَّهُ - تَعَالَى - وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ» (١).

وَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ اخْتِلَافٌ فِي عِبَارَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَعْنِي التَّضَارُبَ فِي فَهْمِ مَعْنَاهَا، وَإِنَّمَا هُوَ النَّظُرُ إِلَى اعْتِبَارَاتٍ مُعَيَّنَةٍ فِي التَّعْرِيفِ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا، وَأَيْضًا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ تَصَوُّرِ الْعِبَادَةِ فِي الْإِطْلَاقِ الشَّرْعِيِّ أَكْثَرَ وُضُوحًا لَا بُدَّ مِنَ يَكُونَ تَصَوُّرِ الْعِبَادَةِ فِي الْإِطْلَاقِ الشَّرْعِيِّ أَكْثَرَ وُضُوحًا لَا بُدَّ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ مِنْ حَيْثُ هِي مُطْلَقَةٌ دُونَ الْإِضَافَةِ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ مِنْ حَيْثُ هِي مُطْلَقَةٌ دُونَ الْإِضَافَةِ إِلَى اللَّهِ عَبَارِهَا الْعِبَادَةَ الْحَقَّةَ الْمَأْمُورَ بِهَا شَرْعًا؛ وَهِي الْمُضَافَةُ إِلَى اللَّهِ عَبَرَادِهَا الْعِبَادَةَ الْحَقَّةَ الْمَأْمُورَ بِهَا شَرْعًا؛ وَهِي الْمُضَافَةُ إِلَى اللَّهِ عَبَرَادِهَا الْعِبَادَةَ الْحَقَّةَ الْمَأْمُورَ بِهَا شَرْعًا؛ وَهِيَ الْمُضَافَةُ إِلَى اللَّهِ عَبَرَادِهَا الْعِبَادَةَ الْحَقَّةَ الْمَأْمُورَ بِهَا شَرْعًا؛ وَهِيَ الْمُضَافَةُ إِلَى اللَّهِ عَبَرَادِهَا الْعِبَادَةَ الْحَقَّةَ الْمَأْمُورَ بِهَا شَرْعًا؛ وَهِيَ الْمُضَافَةُ إِلَى اللَّهِ عَبَارِهُ الْعَبَادَةَ الْحَقَةَ الْمَأْمُورَ بِهَا شَرْعًا وَهِيَ الْمُضَافَةُ إِلَى اللَّهِ عَبَادِهِ الْعَبَادَةِ الْعَبَادَةِ الْمَا الْعِلَاقَةُ الْمَاعُةُ إِلَى اللَّهِ عَلَالَةً إِلَى اللَّهِ عَبَادِهُ الْمُضَافَةُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا شَاعِلَا الْعِبَادَةِ الْعَلَاقَةُ عَلَيْهِ الْعَلَقَةُ الْمُنْ الْعَالَةَ الْمَا الْعَلَاقَةُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَقَةُ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِةُ الْعَلَالَةَ الْمُؤْمِلُونَ الْعَلَاقِةُ الْعَلَقَةُ الْمُؤْمِ الْعَلَاقِةَ الْمَا الْعَبَادَةُ الْعَلَاقَةُ اللّهِ الْعُلِي اللّهِ الْعَلَاقِ الْعَلَقَةُ الْمُؤْمِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقَةُ الْمُؤْمِ الْعَلَيْ اللّهِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقَةُ الْعَلَقَةُ الْمُؤْمِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلَاقِ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلَاقِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقِهُ اللّهِ الْعَلَ

فَهِيَ مِنْ حَيْثُ الْإِطْلَاقِ يَدْخُلُ فِيهَا مَا صُرِفَ مِنْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ - تَعَالَى -؛ فَيُسَمَّى عِبَادَةً، لَكِنَّهَا عِبَادَةٌ بَاطِلَةٌ، لَا يَحْظَى مَعَهَا صَاحِبُهُا بِاسْمِ إِسْلَام وَلَا إِيمَانٍ.

أَمَّا تَعْرِيفُهَا بِاعْتِبَارِهَا الْمَأْمُورَ بِهَا شَرْعًا فَالْمَعْنَى مُنْصَرِفٌ إِلَى كَوْنِهَا خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ - تَعَالَى - مُتَّبَعًا بِهَا طَرِيقُ الْمُرْسَلِينَ، وَهُوَ الْمَعْنَى

<sup>(</sup>١) العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (١٧).



الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ فَهَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعَبَادَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَل

وَبِاسْتِصْحَابِ هَذَا التَّفْرِيقِ يَتَّضِحُ التَّنَوُّعُ فِي كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَعْرِيفِهِمْ لِلْعِبَادَةِ؛ فَمَنْ عَرَّفَهَا بِأَنَّهَا «غَايَةُ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ» فَهَذَا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا الْمُطْلَقِ، وَمَنْ عَرَّفَهَا بِأَنَّهَا «الْخُضُوعُ لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ»، باعْتِبَارِ مَعْنَاهَا الْمُطْلَقِ، وَمَنْ عَرَّفَهَا بِأَنَّهَا «الْخُضُوعُ لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ»، أَوْ بِأَنَّهَا «طَاعَةُ اللَّهِ بِامْتِثَالِ مَا أَمَرَ بِهِ عَلَى أَوْ بِأَنَّهَا «طَاعَةُ اللَّهِ بِامْتِثَالِ مَا أَمَرَ بِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ»، أَوْ بِأَنَّهَا «إِظْهَارُ التَّذَلُّلِ لِلَّهِ – تَعَالَى»، وَنَحْوُ ذَلِكَ، أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ»، أَوْ بِأَنَّهَا «إِظْهَارُ التَّذَلُّلِ لِلَّهِ – تَعَالَى»، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا بِاعْتِبَارِهَا الْمَأْمُورَ بِهَا شَرْعًا، وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الْمِبَادَةِ بِأَنَّهَا «التَّوْحِيدُ»؛ إِذِ الْعِبَادَةُ الْمَقْبُولَةُ عِنْدَ اللَّهِ – تَعَالَى – لَا تَكُونُ إِلَّا بِالتَّوْحِيدُ»؛ إِذِ الْعِبَادَةُ الْمَقْبُولَةُ عِنْدَ اللَّهِ – تَعَالَى – لَا تَكُونُ إِلَّا بِالتَّوْحِيدِ.

وَهُنَاكَ تَفْرِيقُ آخَرُ لَا بُدَّ مِنَ اسْتِصْحَابِهِ فِي تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ؛ وَقَدْ سَبَقَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ؛ وَهُوَ أَنَّ الْعِبَادَةَ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا «التَّعَبُّدُ»؛ وَهُو فَعُلُ الْعَبْدِ، وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا أَيْضًا «الْمُتَعَبَّدُ بِهِ»؛ وَهُو صُورُ الْعِبَادَةِ التَّعِيْدُ بِهِ عَلَ الْعَبْدِ، وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا أَيْضًا «الْمُتَعَبَّدُ بِهِ»؛ وَهُو صُورُ الْعِبَادَةِ التَّي يَقُومُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيام وَنَحْوِهِمَا.

وَبِهَذَا التَّفْرِيقِ يَتَّضِحُ أَلَّا تَعَارُضَ بَيْنَ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ بِأَنَّهَا «غَايَةُ الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ وَالْإِنْقِيَادِ وَالْمَحَبَّةِ» وَبَيْنَ تَعْرِيفِهَا بِأَنَّهَا «اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ - تَعَالَى - وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ - تَعَالَى - وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ



وَالظَّاهِرَةِ».

فَالْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ الْحَالِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ، وَالثَّانِي بِاعْتِبَارِ صُوَرِ الْعِبَادَةِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا الْعَبْدُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا.

وَعَلَى هَذَا فَتَعْرِيفُ الْعِبَادَةِ بِأَنَّهَا «مَا أُمِرَ بِهِ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ اطِّرَادٍ عُرْفِيٍّ أَو اقْتِضَاءٍ عَقْلِيٍّ» هُوَ بِاعْتِبَارِ الْأَمْرِ الثَّانِي. انْتَهَى كَلَامُ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُلَخَّصًا، وَمُتَصَرَّفًا فِيهِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَمُزَادًا عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَمُزَادًا عَلَيْهِ بَعْضُ الزِّيَادَاتِ (١).

وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ شِرْكُ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا هُوَ عِبَادَةُ الْآلِهَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ - تَعَالَى -، فَإِنَّ حَقِيقَةَ تِلْكَ الْعِبَادَةِ - الَّتِي هِيَ فِعْلُ الْعَبْدِ - خُصُوعُهُمْ لِتِلْكَ الْآلِهَةِ وَذُلَّهُمْ لَهَا عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ طَمَعًا فِي شَفَاعَتِهَا نَحُصُوعُهُمْ لِتِلْكَ الْآلِهِ وَتَقَرُّبًا بِعِبَادَتِهَا إِلَيْهِ - تَعَالَى -، وَلَيْسَتِ اعْتِقَادَ التَّأْثِيرِ فِيهَا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَتَقَرُّبًا بِعِبَادَتِهَا إِلَيْهِ - تَعَالَى -، وَلَيْسَتِ اعْتِقَادَ التَّأْثِيرِ فِيهَا كَمَا يَرْعُمُهُ الْجَهَلَةُ ؛ فَإِنَّ اعْتِقَادَ اسْتِقْلَالِ الْمَعْبُودَاتِ بِالتَّأْثِيرِ سَوَاءً كَانَتُ كَمَا يَرْعُمُهُ الْجَهَلَةُ ؛ فَإِنَّ اعْتِقَادَ اسْتِقْلَالِ الْمَعْبُودَاتِ بِالتَّأْثِيرِ سَوَاءً كَانَتُ أَصْنَامًا، أَوْ أَرْوَاحًا، أَوْ أَنْبِيَاءَ، أَوْ مَلَائِكَةً ، أَوْ قُبُورًا - شِرْكُ فِي الرَّبُوبِيَّةِ بِمُجَرَّدِهِ، وَلَوْ لَمْ يَصْحَبْهُ تَعَبُّدُ وَتَذَلُّلُ لِلْمُعْتَقَدِ فِيهِ.

وَاللَّهُ - تَعَالَى - إِنَّمَا كَفَّرَ الْمُشْرِكِينَ بِعِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ - تَعَالَى -، لَا

<sup>(</sup>۱) انظر: شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل (1/1) (۱/ ۱۲۷–۱۳۷).

بِاعْتِقَادَاتِهِمْ فِي تِلْكَ الْمَعْبُودَاتِ، وَالْعِبَادَةُ فِعْلٌ لَا مُجَرَّدُ اعْتِقَادٍ، لَكِنَّهُ - تَعَالَى - أَخْبَرَ عَنِ الدَّافِعِ الَّذِي دَفَعَ أَكْثَرَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى عِبَادَةِ تِلْكَ الْآلِهَةِ؛ وَهُوَ طَلَبُ الشَّفَاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - الْآلِهَةِ؛ وَهُوَ طَلَبُ الشَّفَاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - وَهَذَا الدَّافِعُ لَمْ يَذْكُرْهُ - تَعَالَى - لِتَقْيِيدِ الشِّرْكِ بِهِ؛ بَلْ لِيُبَيِّنَ بِطُلَانَ هَذَا الدَّافِعِ وَفَسَادَهُ، وَيَقْطَعَ بِهِ أَكْبَرَ سُبُلِ الشِّرْكِ وَأَسْبَابِهِ.

وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ أَيْضًا بِأَنَّ مَرَدَّ عِبَادَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - إِلَى مَا أَمَرَ وَشَرَعَ أَنْ يُتَقَرَّبَ بِهِ إِلَيْهِ؛ كَالصَّلَاةِ، وَالذَّبْح، وَالنَّذْرِ، وَالطَّوَافِ بِبَيْتِهِ، وَالْخُشُوعِ، وَالدُّعَاءِ، وَالِاسْتِغَاثَةِ، وَالتَّوَكُّلِ، وَالْخَوْفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فِي تَفَاصِيلَ كَثِيرَةٍ، لَكِنْ يَبْقَى هَذَا التَّعْرِيفُ لِآحَادِ وَأَفْرَادِ الْعِبَادَةِ هُوَ تَعْرِيفٌ لِلْعِبَادَةِ الْمَشْرُوعَةِ، وَلَيْسَ الشِّرْكُ مُنْحَصِرًا فِيهَا؛ بِمَعْنَى أَنَّ الشِّرْكَ لَيْسَ فِي أَنْ يَصْرِفَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمَعْبُودَاتِ الْبَاطِلَةِ؛ كَمَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ اللَّهِ، أَوْ يَذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، أَوْ يَنْذِرُ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَمَرَ -سُبْحَانَهُ - أَنْ تُصْرَفَ لَهُ وَيُتَقَرَّبَ بِهَا إِلَيْهِ، بَلِ الشِّرْكُ يَقَعُ فِي عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ، وَلَوْ فِي أَمْرٍ مُبْتَدَع لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ؛ كَمَنْ يَتَعَبَّدُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِالزَّحْفِ، أَوِ الصَّمْتِ، أَوْ تَمْرِيغِ الْوَجْهِ، أَوِ الرَّقْصِ، أَوِ التَّعَرِّي، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَتَعَبَّدُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ لِآلِهَتِهِمْ؟



لِأَنَّ حَقِيقَةَ فِعْلِهِمْ: خُضُوعٌ وَذُلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّعْظِيمِ، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِطْلَاقِ، أَمَّا الْعِبَادَةُ الْمَشْرُوعَةُ فَهِيَ مَخْصُوصَةٌ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَبُّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى.



# الْمَطْلَبُ الثَّاني:

بَيَانُ مَعْنَى الْإِلَهِ وَمَعْنَى اتِّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ ﴿ إِزَّالَٰ:

## أُوَّلًا: بَيَانُ مَعْنَى (الْإِلَهِ):

هُنَاكَ تَوَافُقٌ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ اللَّغَوِيِّ وَالشَّرْعِيِّ لِكَلِمَةِ (الْإِلَهِ)؛ فَكِلَاهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ (الْإِلَهَ) هُوَ الْمَعْبُودُ.

فَقَدْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيُّ: فَإِلَهُ فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، كَأَنَّهُ مَأْلُوهُ؛ أَيْ: مَعْبُودٌ، مُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ، يَعْبُدُهُ الْخَلْقُ وَيُؤَلِّهُونَهُ، وَالتَّأَلُّهُ: التَّعَبُّدُ(١).

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ: وَمَعْنَى قَوْلِنَا: (إِلَهُ) إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ، وَهُوَ - تَعَالَى - الْمُسْتَحِقُّ لَهَا دُونَ مَنْ سِوَاهُ (٢).

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الزَّجَّاجُ هُو بِاعْتِبَارِ مَا عَلَيْهِ الشَّيْءُ فِي نَفْسِهِ؛ إِذْ لَا أَحَدَ مُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ إِلَّا اللَّهُ - تَعَالَى -؛ فَهُوَ الْإِلَهُ الْحَقُّ وَحْدَهُ، وَهُو الْمُسْتَحِقُّ الْإِسْمِ وَحْدَهُ، وَلَكِنْ لَمَّا عُبِدَ غَيْرُهُ - سُبْحَانَهُ - سُمِّي ذَلِكَ الْمُسْتَحِقُّ الْإِسْمِ وَحْدَهُ، وَلَكِنْ لَمَّا عُبِدَ غَيْرُهُ - سُبْحَانَهُ - سُمِّي ذَلِكَ الْمُعْبُودُ إِلَهًا بِاعْتِبَارِ الْإِعْتِقَادَاتِ، وَالْأَقْوَالِ، وَالْأَفْعَالِ الْقَائِمَةِ فِي الْمَعْبُودُ إِلَهًا بِاعْتِبَارِ الْإِعْتِقَادَاتِ، وَالْأَقْوَالِ، وَالْأَفْعَالِ الْقَائِمَةِ فِي

<sup>(</sup>١) اشتقاق أسماء الله، لأبي القاسم الزجاجي ص (٢٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير أسماء الله الحسني، لأبي إسحاق الزجاج ص (٢٦).



عَابِدِهِ؛ يَقُولُ الْجَوْهَرِيُّ مُوَضِّحًا ذَلِكَ: وَالْآلِهَةُ: الْأَصْنَامُ؛ سَمَّوْهَا بِذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ تَحِقُّ لَهَا، وَأَسْمَاؤُهُمْ تَتْبَعُ اعْتِقَادَاتِهِمْ لَا بِذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ تَحِقُّ لَهَا، وَأَسْمَاؤُهُمْ تَتْبَعُ اعْتِقَادَاتِهِمْ لَا مَلَيْهِ الشَّيْءُ فِي نَفْسِهِ (۱).

وَيَقُولُ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَالْإِلَهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ - كَالرَّجُلِ وَالْفَرَسِ - اسْمُ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَعْبُودٍ بِحَقِّ أَوْ بَاطِلٍ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الْمَعْبُودِ بِحَقِّ ؛ كَمَا أَنَّ النَّجْمَ اسْمُ لِكُلِّ كَوْكَبٍ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الثُّرَيَّا، وَكَذَلِكَ السَّنَةُ عَلَى كَمَا أَنَّ النَّجْمَ اسْمُ لِكُلِّ كَوْكَبٍ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الثُّريَّا، وَكَذَلِكَ السَّنَةُ عَلَى كَمَا أَنَّ النَّجْمَ اسْمُ لِكُلِّ كَوْكَبٍ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الثُّريَّا، وَكَذَلِكَ السَّنَةُ عَلَى عَلَى عَلَى كِتَابِ سِيبَويْهِ، وَأَمَّا عَلَى اللَّهُ عُلَى غَيْرِهِ (٢). (اللَّهُ) بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ فَمُخْتَصُّ بِالْمَعْبُودِ بِالْحَقِّ، لَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ (٢).

وَالْإِلَاهَةُ هِيَ الْعِبَادَةُ؛ قَالَ الْفَيْرُوزْآبَادِيُّ: أَلَهَ إِلَاهَةً، وَأُلُوهَةً، وَأُلُوهَةً، وَأُلُوهَةً، وَأُلُوهَةً، وَأُلُوهِيَّةً: عَبَدَ عِبَادَةً (٣).

وَنَقَلَ ابْنُ مَنْظُورٍ عَنِ ابْنِ سِيدَهْ: وَالْإِلَاهَةُ، وَالْأُلُوهَةُ، وَالْأُلُوهِيَّةُ: الْعِبَادَةُ، وَقَدْ قُرِئَ: ﴿ وَيَذَرَكَ وَ الْهَاكَ ﴾ [الْأَعْرَاف: ١٢٧]، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَادَةُ، وَيَذَرَكَ وَإِلَاهَتَكُ ﴾ وَاللَّهُمْزَةِ؛ أَيْ: وَعِبَادَتَكَ (٤).

وَالتَّأْلِيهُ: التَّعْبِيدُ. وَالتَّأَلُّهُ: التَّنسُّكُ وَالتَّعَبُّدُ(٥).

<sup>(</sup>١) الصِّحَاح، للجوهري (أله).

<sup>(</sup>٢) الكَشَّاف، لأبي القاسم الزمخشري (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، للفيروزآبادي (أله).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، لابن منظور (أله).

<sup>(</sup>٥) الصِّحَاح، للجوهري (أله).



وَلَفْظُ الْجَلَالَةِ (اللَّهُ) مُشْتَقٌ مِنَ (الْإِلَهِ)؛ فَهُو ذُو الْأُلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ؛ قَالَ الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِيُّ: اللَّهُ قِيلَ: أَصْلُهُ إِلَهُ ؛ فَحُدِفَتْ هَمْزَتُهُ، وَأُدْخِلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ، فَخُصَّ بِالْبَارِي - فَحُدِفَتْ هَمْزَتُهُ، وَأُدْخِلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ، فَخُصَّ بِالْبَارِي - تَعَالَى -: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا﴾ تَعَالَى -، وَلِتَخَصَّصِهِ بِهِ قَالَ - تَعَالَى -: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا﴾ وَكَذَا اللَّاتُ، وَسَمَّوُا الشَّمْسَ إِلَاهَةَ لِاتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهَا مَعْبُودٍ لَهُمْ، وَكَذَا اللَّاتُ، وَسَمَّوا الشَّمْسَ إِلَاهَةَ لِاتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهَا مَعْبُودًا. وَأَلَهَ فُلَانٌ يَأْلَهُ: عَبَدَ، وَقِيلَ: تَظَلَّهُ عَلَى هَذَا هُوَ الْمَعْبُودُ (١٠).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْإِلَهُ اللَّهُ ﷺ وَكُلُّ مَا اتُّخِذَ مِنْ دُونِهِ مَعْبُودًا إِلَهُ عِنْدَ مُتَّخِذِهِ، وَالْجَمْعُ آلِهَةُ، وَالْآلِهَةُ الْأَصْنَامُ؛ سُمُّوا بِذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ عِنْدَ مُتَّخِذِهِ، وَالْجَمْعُ آلِهَةٌ، وَالْآلِهَةُ الْأَصْنَامُ؛ سُمُّوا بِذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ تَحِقُّ لَهَا، وَأَسْمَا وُهُمْ تَتْبَعُ اعْتِقَادَاتِهِمْ لَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الْعَبَادَةَ تَحِقُّ لَهَا، وَأَسْمَا وُهُمْ تَتْبَعُ اعْتِقَادَاتِهِمْ لَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْءُ فِي نَفْسِهِ (٢).

وَتَقَدَّمَ قَوْلُ الزَّمَخْشَرِيِّ: وَأَمَّا (اللَّهُ) بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ فَمُخْتَصُّ بِالْمَعْبُودِ بِالْحَقِّ، لَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ (٣).

فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَدَارَ مَعْنَى (الْإِلَهِ) فِي اللَّغَةِ مُنْصَرِفٌ إِلَى الْعُبُودِيَّةِ، وَهَذَا مُطَابِقٌ لِدَلَالَاتِ النُّقُولُ عَنْ

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني ص (٢١).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، لابن منظور (أله).

<sup>(</sup>٣) الكَشَّاف، لأبي القاسم الزمخشري (١٠٨/١).

أَهْلِ السُّنَةِ فِي تَفْسِيرِهِ: أَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى -: ﴿ اللَّهُ ﴾ [الْفَاتِحة: ١] الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: أَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى -: ﴿ اللَّهُ ﴾ [الْفَاتِحة: ١] فَإِنَّهُ عَلَى مَعْنَى مَا رُوِيَ لَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عُلَى مَعْنَى مَا رُوِي لَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقٍ. وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا قَالُ: حَدَّثَنَا قَالُ: حَدَّثَنَا قَالُ: حَدَّثَنَا قَالُ: حَدَّثَنَا قَالُ: حَدَّثَنَا قَالُ: حَدَّثَنَا قَالُ عَنْ عَنْ الضَّحَاكِ، سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اللَّهُ ذُو الْأُلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اللَّهُ ذُو الْأُلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ (١).

وَعَنْ قَتَادَةَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ [اللَّهُ ﴿ وَلَهُ وَفِي السَّمَاءِ، وَيُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ (٢). ٱلأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزُّحْرُف: ٨٤] قَالَ: يُعْبَدُ فِي السَّمَاءِ، وَيُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ (٢).

وَقَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ: قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ ﴾ [الْبَقَرَة: الْبَقَرَة: الْبَقَرُة: وَقَالَ الْإِمَامُ الْقُرْبُاتُ؛ أَوَّلُهَا كُفْرٌ، وَآخِرُهَا إِيمَانٌ، وَمَعْنَاهُ: (لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ)(٣).

قُلْتُ: وَهَذَا يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى اعْتِبَارِ اسْتِحْقَاقِ الْعُبُودِيَّةِ؛ فَلَا مَعْبُودَ فَلَا مَعْبُودَ بِهَذَا الْإعْتِبَارِ إِلَّا اللَّهُ هُنَ ، وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ: وَالْإِلَهُ هُوَ بِمَعْنَى الْمَأْلُوهِ الْمَعْبُودِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ، لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ: وَالْإِلَهُ هُوَ بِمَعْنَى الْمَأْلُوهِ الْمَعْبُودِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ، لَيْسَ هُوَ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲۰/ ٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢/ ٤٨٩).

الْإِلَهَ بِمَعْنَى الْقَادِرِ عَلَى الْخَلْقِ، فَإِذَا فَسَّرَ الْمُفَسِّرُ الْإِلَهَ بِمَعْنَى الْقَادِرِ عَلَى الْإِلَهِ ، وَجَعَلَ إِثْبَاتَ هَذَا الْإِخْتِرَاعِ، وَاعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا أَخَصُّ وَصْفِ الْإِلَهِ، وَجَعَلَ إِثْبَاتَ هَذَا التَّوْجِيدِ هُوَ الْغَايَةَ فِي التَّوْجِيدِ، كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ يَفْعَلُهُ مِنْ مُتَكَلِّمَةِ التَّوْجِيدِ هُو الْغَايَةِ فِي التَّوْجِيدِ، كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ يَفْعَلُهُ مِنْ مُتَكلِّمَةِ التَّوْجِيدِ هُو اللَّذِي يَنْقِلُونَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَأَتْبَاعِهِ، لَمْ يَعْرِفُوا الطِّفَاتِيَّةِ، وَهُو الَّذِي يَنْقِلُونَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَأَتْبَاعِهِ، لَمْ يَعْرِفُوا خَقِيقَةَ التَّوْجِيدِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ؛ فَإِنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ كَانُوا مُقِيقَةَ التَّوْجِيدِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ؛ فَإِنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ كَانُوا مُقِيقَةَ التَّوْجِيدِ اللَّهَ وَحْدَهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَكَانُوا مَعَ هَذَا مُشْرِكِينَ (١).

وقَالَ أَيْضًا: فَإِنَّ الْإِلَهَ هُوَ الْمَأْلُوهُ، وَالْمَأْلُوهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ هُو بِمَا اتَّصَفَ بِهِ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَسْتَلْزِمُ يُعْبَدَ هُو بِمَا اتَّصَفَ بِهِ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْبُوبَ غَايَةَ الْحُبِّ، الْمَحْضُوعَ لَهُ غَايَةَ الْحُضُوعِ، وَالْعِبَادَةُ تَتَضَمَّنُ غَايَةَ الْحُبِّ بِغَايَةِ الذُّلِّ (٢).

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْرِيزِيُّ: وَالْإِلَهِيَّةُ كَوْنُ الْعِبَادِ يَتَّخِذُونَهُ - سُبْحَانَهُ - مُحْبُوبًا مَأْلُوهًا، وَيُفْرِدُونَهُ بِالْحُبِّ، وَالْخَوْفِ، وَالرَّجَاءِ، وَالْإِخْبَاتِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالنَّوَكُّلِ، وَنَحْوِ هَذِهِ وَالتَّوْبَةِ، وَالنَّاوَكُّلِ، وَنَحْوِ هَذِهِ وَالتَّوْبَةِ، وَالنَّوَكُلِ، وَنَحْوِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ؛ فَإِنَّ التَّوْجِيدَ حَقِيقَتُهُ أَنْ تَرَى الْأُمُورَ كُلَّهَا مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى - رُؤْيَةً تَقْطَعُ الِالْتِفَاتَ عَنِ الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِطِ؛ فَلَا تَرَى الْخَيْرَ وَالشَّرَ إِلَّا مِنْهُ - تَعَالَى الْخَيْرَ وَالشَّرَ إِلَّا مِنْهُ - تَعَالَى الْمَابِ وَالْوَسَائِطِ؛ فَلَا تَرَى الْخَيْرَ وَالشَّرَ إِلَّا مِنْهُ - تَعَالَى الْمَابِ وَالْوَسَائِطِ؛ فَلَا تَرَى الْخَيْرَ وَالشَّرَ إِلَّا مِنْهُ - تَعَالَى الْمَابِ وَالْوَسَائِطِ؛

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (١/٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (١٠/٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) تجريد التوحيد المفيد، للمقريزي ص (٣٨).

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنٍ: وَالْإِلَهُ هُوَ الَّذِي تَأْلَهُهُ الْقُلُوبُ وَقَالَ الشَّيْعُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنٍ: وَالْإِلَهُ هُوَ الَّذِي تَأْلَهُهُ الْقُلُوبُ بِأَيِّ نَوْعِ كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ فَمَنْ صَرَفَ مِنَ الْعِبَادَةِ شَيْعًا لِغَيْرِ اللَّهِ كَالدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ، فَقَدْ أَلَهَهُ بِالْعِبَادَةِ، وَاتَّخَذَهُ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، لِغَيْرِ اللَّهِ كَالدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ، فَقَدْ أَلَهَهُ بِالْعِبَادَةِ، وَاتَّخَذَهُ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَا يَخْتَلِفُ كَلامُ أَهْلِ اللَّغَةِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ سَلَفًا وَخَلَفًا عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (۱).

وَيُؤَكِّدُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبَابُطَيْنٍ هَذَا الْأَمْرَ، بَلْ وَيَنُصُّ عَلَى أَنَّ اجْتِمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى؛ فَقَدْ قَالَ فِي رِسَالَتِهِ فِي (مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْإِخْلَاصِ): وَجَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَشُرَّاحِ الْحَدِيثِ الْعِبَادَةِ وَالْإِخْلَاصِ): وَجَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَشُرَّاحِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَغَيْرِهِمْ يُفَسِّرُونَ الْإِلَهَ بِأَنَّهُ الْمَعْبُودُ، وَإِنَّمَا غَلِطَ فِي ذَلِكَ وَالْفِقْهِ وَغَيْرِهِمْ يُفَسِّرُونَ الْإِلَهَ بِأَنَّهُ الْمَعْبُودُ، وَإِنَّمَا غَلِطَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَئِمَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ؛ فَظَنَّ أَنَّ الْإِلَهَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الِاخْتِرَاعِ، وَهَذِهِ زَلَّةُ عَظِيمَةٌ، وَغَلَطْ فَاحِشٌ أَنَّ الْإِلَهَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الِاخْتِرَاعِ، وَهَذِهِ زَلَّةُ عَظِيمَةٌ، وَغَلَطْ فَاحِشٌ (٢).

فَهَذِهِ النُّقُولَاتُ وَغَيْرُهَا مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهَا - وَلَمْ أَذْكُرْهُ اخْتِصَارًا - تُبَيِّنُ بِجَلَاءٍ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَاتِّفَاقَهُمْ عَلَى مَعْنَى الْإِلَهِ بِأَنَّهُ الْمَعْبُودُ، وَبِخَلَاءٍ لَا وَبِنَظْرَةٍ - وَلَوْ عَجْلَى - إِلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ نَجِدُ ظُهُورَ هَذَا الْأَمْرِ بِجَلَاءٍ لَا يَخْفَى إِلَّا عَلَى غَارِقٍ فِي ظُلُمَاتِ جَهْلِهِ، أَوْ مَعْلُوبٍ بِهَوَاهُ عَلَى أَمْرِهِ، ثُمَّ يَخْفَى إِلَّا عَلَى غَارِقٍ فِي ظُلُمَاتِ جَهْلِهِ، أَوْ مَعْلُوبٍ بِهَوَاهُ عَلَى أَمْرِهِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) كشف ما ألقاه إبليس من البَهْرَج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص (١٨٥).

 <sup>(</sup>۲) رسالة (معنى العبادة والإخلاص) لعبد الله بن عبد الرحمن أبابطين، ضمن مجموعة التوحيد (١٦٩/١).



إِنَّ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ دَلَائِلُ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَوْضَاعُ اللَّعُويَّةُ وَالنَّقُولَاتُ الْأَثَرِيَّةُ عَنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ . (١).

## ثَانِيًا: بَيَانُ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ):

وَبَعْدَ إِذْ تَبَيَّنَ الْمُرَادُ بِكَلِمَةِ (إِلَهٍ) مُفْرَدَةً يَبْقَى الْحَدِيثُ عَنْ مَعْنَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) مُجْتَمِعَةً، وَمِمَّا سَبَقَ مِنْ بَيَانٍ، فَإِنَّ مَعْنَاهَا هُوَ أَنَّهُ (لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ)، وَلَكِنْ فِي وَاقِعِ الْحَالِ فَإِنَّ هُنَاكَ مَعْبُودَاتٍ كَثِيرَةً عُبدَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ - تَعَالَى -، وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا (ٱلِهَةٌ)؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم ۖ فَمَاۤ أَغَنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ اللَّهِ [مُود: ١٠١]، وَفِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِهَ أَمَّ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا حُقَاف: ٢٨] إِلَّا أَنَّ إِطْلَاقَ اسْم الْآلِهَةِ عَلَيْهَا هُوَ بِاعْتِبَارِ وُقُوعِ الْعِبَادَةِ لَهَا دُونَ اعْتِبَارِ صِحَّةِ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِهِ، أَمَّا باعْتِبَارِ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ، وَالْاسْتِحْقَاقِ وَعَدَمِهِ، فَهِيَ لَيْسَتْ آلِهَةً، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ خَصَائِصِ الْأُلُوهِيَّةِ شَيْءٌ؛ قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) انظر: شبهات المبتدعة في توحيد العبادة (١/ ١٣٧-١٤٧). الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُلَخَّصًا، وَمُتَصَرَّفًا فِيهِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَمُزَادًا عَلَيْهِ بَعْضُ الزِّيَادَاتِ

بِأَتُ اللّهَ هُو الْحَقُّ وَأَتُ مَا يَاعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْبَطِلُ وَأَتَ اللّهَ هُو الْعَلِيُ الْعَلِيُ الْحَبِيرُ اللّهَ اللّهُ وَعَلَى هَذَا فَهُنَاكَ خَبَرٌ مُقَدَّرٌ فِي كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ)؛ إِذْ إِنَّ (لَا) هِيَ النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ تَعْمَلُ عَمَلَ (إِنَّ)، التَّوْحِيدِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ)؛ إِذْ إِنَّ (لَا) هِيَ النَّافِيةُ لِلْجِنْسِ تَعْمَلُ عَمَلَ (إِنَّ)، وَلِلهَ اللّهُ، وَالْخَبَرَ مُقَدَّرٌ بَعْدَهَا، وَقَدْ قِيلَ فِي تَقْدِيرِهِ: (مَوْجُودٌ)، وَقِيلَ: (لَنَا)، وقِيلَ: (حَقُّ)، وأصوبُ تِلْكَ التَّقْدِيرَاتِ كَلِمَةُ (حَقِّ)؛ وقيلَ: (كَ مَعْبُودَ حَقُّ إِلَّا اللّهُ)، وَيَكُونُ الْمَعْنَى: (لَا مَعْبُودَ حَقُّ إِلَّا اللّهُ)، وَيَكُونُ النَّمَعْنَى: (لَا مَعْبُودَ حَقُّ إِلَّا اللّهُ)، وَيَكُونُ النَّمَعْنَى: (لَا مَعْبُودَ حَقُّ إِلَّا اللّهُ)، ويُؤَيِّدُ هَذَا دَلَالَةُ الْآيَةِ السَّابِقَةِ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ هُو مَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ هِي رِسَالَتِهِ (مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).

وَأَرَى مِنَ الْمُنَاسِ هُنَا - تَوْضِيحًا لِهَذَا الْأَمْرِ - أَنْ أَنْقِلَ كَلَامَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ هُ عِنْدَ تَعْلِيقِهِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي (شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ)؛ حَيْثُ قَالَ: مَا قَالَهُ صَاحِبُ (الْمُنْتَخَبِ) لَيْسَ بِجَيِّدٍ، الطَّحَاوِيَّةِ)؛ حَيْثُ قَالَ: مَا قَالَهُ صَاحِبُ (الْمُنْتَخَبِ) لَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَهَكَذَا مَا قَالَهُ النَّحَاةُ، وَأَيَّدَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُرْسِيُّ مِنْ تَقْدِيرِ الْخَبَرِ بِكَلِمَةِ (فِي الْوُجُودِ) لَيْسَ بِصَحيحٍ إِلاَّنَّ الْآلِهَةَ الْمَعْبُودَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَثِيرَةٌ وَمَوْجُودَةٌ، وَتَقْدِيرُ الْخَبَرِ بِلَفْظِ (فِي الْوُجُودِ) لَا لَكُهِ كَثِيرَةً وَمَوْجُودَةٌ، وَتَقْدِيرُ الْخَبَرِ بِلَفْظِ (فِي الْوُجُودِ) لَا يَصُعلَلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ بَيَانِ أَحَقِيَّةٍ أَلُوهِيَّةِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - وَبُطْلَانِ يَعْولُونَ: (لَا إِلَهَ فِي الْوُجُودِ اللَّهُ عَلَيْ الْوَلَاقِ إِلَّا اللَّهُ عَلَى الْوُجُودِ اللَّهِ عَنْ وُجُودِ اللَّهَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ) وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - عَنْ وُجُودِ الِهَةٍ كَثِيرَةٍ إِلَّا اللَّهُ) وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - عَنْ وُجُودِ الِهَةٍ كَثِيرَةٍ إِلَّا اللَّهُ) وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - عَنْ وُجُودِ اللَّهُ عَوْدِ اللَّهُ عَنْ وُجُودِ اللَّهُ عَنْ وَجُودِ الْهَةٍ كَثِيرَةً إِلَّا اللَّهُ) وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - عَنْ وُجُودِ الْهَةٍ كَثِيرَةً

لِلْمُشْرِكِينَ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ -: ﴿وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمُ فَكُمَا أَغُنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴿ [هُود: ١٠١]، وَقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ -: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِهَ أَأَ [الْأَحْقَاف: ٢٨]؟. فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّخَلُّصِ مِنْ هَذَا الِاعْتِرَاض، وَبَيَانِ عَظَمَةِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَنَّهَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ الْمُبْطِلَةُ لِآلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ وَعِبَادَتِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا بِتَقْدِيرِ الْخَبَرِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَهُ النُّحَاةُ؛ وَهُوَ كَلِمَةُ (حَقّ)؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تُوَضِّحُ بُطْلَانَ جَمِيعِ الْآلِهَةِ، وَتُبَيِّنُ أَنَّ الْإِلَهَ الْحَقَّ وَالْمَعْبُودَ الْحَقَّ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ؛ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم؛ مِنْهُمْ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَةً، وَتِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّم، وَآخَرُونَ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -، وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ -: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴿ [الْحَجّ: ٦٢]؛ فَأَوْضَحَ - سُبْحَانَهُ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ مَا دَعَاهُ النَّاسُ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ؛ فَشَمِلَ ذَلِكَ جَمِيعَ الْآلِهَةِ الْمَعْبُودَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْبَشَرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَسَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَاتَّضَحَ بِذَلِكَ أَنَّهُ الْمَعْبُودُ الْحَقُّ وَحْدَهُ؛ وَلِهَذَا أَنْكَرَ الْمُشْرِكُونَ هَذِهِ الْكَلِمَة، وَامْتَنَعُوا مِنَ الْإِقْرَارِ بِهَا؛ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهَا تُبْطِلُ آلِهَتَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ فَهمُوا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا نَفْيُ الْأُلُوهِيَّةِ بِحَقٍّ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ -؛ وَلِهَذَا قَالُوا جَوَابًا لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَيْكِيٌّ لَمَّا قَالَ لَهُمْ: "قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا



اللَّهُ": ﴿ أَجْعَلَ الْآلِهُ اَ إِلَهَا وَرَجِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَالْمُؤْمِ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَالْمُؤْمِ اللْهُ وَاللْهُ وَالْمُوالِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُؤْمِ اللْمُولِي اللْمُؤْمِ وَالْمُولِي الْمُؤْمِ ا

وَخُلَاصَةُ الْقُوْلِ فِي مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ): أَنَّهَا نَفْيُ لِكُلِّ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَإِثْبَاتُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ؛ إِذْ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لَهَا، فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَقَدْ أَخَلَّ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَلَمْ يُحَقِّقُهَا، وَإِثْبَاتُهَا مُتَضَمِّنُ لِمَعْنَى رُبُوبِيَّةِ اللَّهِ - تَعَالَى -، وَأَنَّ لَهُ الْأَمْرَ وَالْخَلْقَ (٢).

# ثَالِثًا: بَيَانُ مَعْنَى اتِّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ ﴿ إِزَّالًا :

<sup>(</sup>۱) انظر هذا التعليق للشيخ ابن باز: في حاشية شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق الدكتور عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرنؤوط، ص (٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: شبهات المبتدعة في توحيد العبادة (١/١٤٧-١٥٠). كَلَامُ اللَّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُلَخَّصًا، وَمُتَصَرَّفًا فِيهِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَمُزَادًا عَلَيْهِ بَعْضُ الذِّكَادَات



ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا ﴿ كَالَا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ اللهُ ﴾ [مَرْيَم: ٨١-٨٦].

وَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَسَّئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رُّسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ اللَّهُ الْكَمْنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ( فَيَا ﴾ [الزُّخْرُف: ١٥٥].

وَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا وَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَالِمُهُ وَعَن لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ الْآلِينَ ﴾ [المُؤْمِنُون: ١١٧].

وَمعْنَى: ﴿ يَدُعُ ﴾ أَيْ يَعْبُدُ.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَدْ يَكُونُ الدُّعَاءُ عِبَادَةً ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ - : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ ۗ [الْأَعْرَاف: ١٩٤] (١).
وَالدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ (٢).

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّ مَا اللَّهُ عَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الْأَنْعَام: ١٩].

وَقَالَ اللَّهُ عَرَّوَانَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى وَقَوْمِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَالَ اللَّهُ عَرَّالُهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

تهذیب اللغة، للأزهري (۳/۱۱۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: سنن أبي داود (۱٤۸۱)، وسنن الترمذي (۳۲۳۲، ۳۵۵۵، ۳۲۹۹)، وسنن ابن ماجه (۳۹۲۰).



وَقَالَ عَبَرُهَا أَيْضًا: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ الْإِبْرَهِيمَ ( اللهِ عَبَهُ وَبَهُ وَقَلْبِ سَلِيمٍ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اله

وَقَالَ عَبَوْنَا عِنهِ إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَى الْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَى الْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَى اللَّهُ أَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَقَالَ عَبَرُجُلُنَّ: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَلَى عَلَهُ عَالِمَ أَهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَاَبْنَعَوْا إِلَى ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (الْإِسْرَاء: ٤٢].

وَقَالَ عَبَرُانَ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ: ﴿ هَ ثُولَآءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالَمَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا عَلَيْهِ مَ لَكُونَ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لَهُ مَمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لَهُ مَمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لَهُ مَمَّنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لَهُ اللّهُ مَمَّنِ الْفَتَهُ فَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَ اللّهِ عَلَى اللّهِ كَذِبًا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ كَذِبًا لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وَقَالَ مِّرْقِلَ : ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزّا ﴿ آمَرْيَم: المَان

وَقَالَ عَبَرُونَ شَيْ لَوْ كَانَ فِيمِمَا وَقَالَ عَبَرُونَ شَيْ لَوْ كَانَ فِيمِمَا وَلَهَ أَهُ لِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ شَيْ ﴿ [الْأَنْبِيَاء: ٢١-٢٢].



وَقَالَ ﷺ وَقَالَ ﷺ ﴿ وَالْتَخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَخَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [الْفُرْقَان: ٣].

وَقَدْ أَثْبَتَ اللَّهُ عَبَّرَانَ اسْمَ الْآلِهَةِ لِمَعْبُودَاتِ الْمُشْرِكِينَ، لَكِنَّهُ نَفَى اسْتِحْقَاقَهَا لِذَلِكَ:

إِنَّ الْآيَاتِ كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي هَذَا الشَّأْنِ، وَهِي صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مَعَ اللَّهِ مَجَّوَالًا ، وَأَنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وتَعَالَى - سَمَّى مَعْبُودَاتِهِمُ اللَّهِ عَبَدُوهَا مَعَهُ عَبَوَلَاً آلِهَةً ، لَمْ يَنْفِ عَنْهَا اسْمَ الْإِلَهِ، بَلْ نَفَى عَنْهَا اسْتِ عَبَدُوهَا مَعَهُ عَبَوَلًا آلِهَةً ، لَمْ يَنْفِ عَنْهَا اسْمَ الْإِلَهِ، بَلْ نَفَى عَنْهَا اسْتِ حَقَاقَ الْأُلُوهِيَّةِ.

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ وَاللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِهُ وَ الْبَطِلُ وَأَتَ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللَّهُ الْحَبِيرُ اللَّهُ الْحَبِيرُ اللَّهُ الْحَبِيرُ اللَّهُ مُو وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ يَوْمَ إِذِ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ الْمُبِينُ (اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ يَوْمَ إِذِ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُو الْحَقُّ الْمُبِينُ (اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ



#### الْمَطْلَبُ التَّالِثُ:

#### بَيَانُ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُقَيَّدُ بِاعْتِقَادٍ مَخْصُوصٍ:

فَإِنَّ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ بِأَنْ تَذَلَّلَ لَهُ وَخَضَعَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُ وَالتَّأَلُهِ وَالتَّعَبُّدِ فَهُوَ مُشْرِكُ بِاللَّهِ، مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ سَبَبِ تَعَبُّدِهِ، أَوِ اعْتِقَادِهِ فِي النَّظْرِ عَنْ سَبَبِ تَعَبُّدِهِ، أَوِ اعْتِقَادِهِ فِي الْمَعْبُودِ، بَلْ يَكْفِي اعْتِقَادُ اسْتِحْقَاقِهَا لِلتَّعْظِيم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُعَلِّمِيُّ الْيَمَانِي بَعْدَ بَحْثِ طَوِيلٍ فِي شِرْكِ الْأُمَمِ وَالْعُمَرِ وَالْعُمَرِ وَالْعُمْ مِنَ الْأُمْمِ أَلَّهُوا الْأَصْنَامَ وَالْعَرَبِ: فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ؛ وَعَبَدُوهَا، مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ جُعِلَتْ تَمَاثِيلَ وَتَذَاكِيرَ وَرُمُوزًا لِلْمَلائِكَةِ أَوْ لِلْكَوَاكِبِ أَوْ لِلْكَوَاكِبِ أَوْ لِلْكَوَاكِبِ أَوْ لِلْكَوَاكِبِ أَوْ لِلْكَوَاكِبِ أَوْ لِلْكَوَاكِبِ أَوْ لِلْمَلائِكَةِ أَوْ لِلْكَوَاكِبِ أَوْ فِيهَا أَكْثُورَ مِنْ كَوْنِهَا أَجْسَادًا أَوْ مَظَاهِرَ لِلْمَلائِكَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ كَوْنِهَا أَجْسَادًا أَوْ مَظَاهِرَ لِلْمَلائِكَةِ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ كَوْنِهَا أَجْسَادًا أَوْ مَظَاهِرَ لِلْمَلائِكَةِ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فَيهَا أَكْثَرَ مِنْ كَوْنِهَا أَجْسَادًا أَوْ مَظَاهِرَ لِلْمَلائِكَةِ، لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى زَعْمِهِمْ تَقَدَّمَ؛ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ تَأْلِيهَ الشَّيْءِ وَعِبَادَتَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى زَعْمِهِمْ أَنَّهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ، أَوْ أَنَّهُ الْخَالِقُ، أَوْ خَالِقٌ آخَرُ، أَو ابْنُ الْخَالِقِ، أَوْ خَالِقٌ آخَرُ، أَو ابْنُ الْخَالِقِ، أَوْ خَالِقٌ آخَرُ، أَو ابْنُ الْخَالِقِ، أَوْ خَالِقٌ آخَرُ، أَو ابْنُ الْخَالِق، وَالِكَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ (١).

وَقَالَ الشَّهْرَسْتَانِيُّ: وَبِالْجُمْلَةِ وَضْعُ الْأَصْنَام حَيْثُمَا قَدَّرُوهُ إِنَّمَا هُوَ

<sup>(</sup>١) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ص (٧١٢-٧١٣).



عَلَى مَعْبُودٍ غَائِبٍ حَتَّى يَكُونَ الصَّنَمُ الْمَعْمُولُ عَلَى صُورَتِهِ وَشَكْلِهِ وَهَيْئَتِهِ نَائِبًا مَنَابَهُ، وَقَائِمًا مَقَامَهُ، وَإِلَّا فَنَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ عَاقِلًا مَا لَا يَنْحِتُ جِسْمًا بِيَدِهِ وَيُصَوِّرُ صُورَةً، ثُمَّ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِلَهُهُ وَخَالِقُهُ، وَإِلَهُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ وَغَالِقُ الْكُلِّ وَغَالِقُ الْكُلِّ وَ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَٰ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْنَ : هُمَا نَعَبُدُهُمُ اللَّهُ وَلُونَ : هُمَا نَعْبُدُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْنَ : هُو اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَنْهَا إِلَى اللَّهُ وَالْمُونَةُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَنْهَا إِلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ (١٠).

فَكُلُّ مَنْ تَوجَّهَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَتَذَلَّلَ لَهُ وَخَضَعَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ، فَقَدْ عَبَدَهُ، دُونَ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِاعْتِقَادٍ مَخْصُوصٍ؛ كَاعْتِقَادِ كَوْنِهِ خَالِقًا، أَوْ مُنْتَقِلَّا بِالتَّأْثِيرِ، أَوْ مُفَوَّضًا مِنَ مُدَبِّرًا، أَوْ مَالِكًا لِلنَّفْعِ وَالضُّرِّ، أَوْ مُسْتَقِلًا بِالتَّأْثِيرِ، أَوْ مُفَوَّضًا مِنَ الرَّبِّ فِي النَّفْعِ وَالتَّأْثِيرِ؛ فَإِنَّ مُجَرَّدَ اعْتِقَادِ الْإِنْسَانِ اسْتِحْقَاقَ مَعْبُودِهِ الرَّبِّ فِي النَّفْعِ وَالتَّأْثِيرِ؛ فَإِنَّ مُجَرَّدَ اعْتِقَادِ الْإِنْسَانِ اسْتِحْقَاقَ مَعْبُودِهِ لِلتَّعْظِيمِ بِالذُّلِّ وَالْخُضُوعِ لَهُ يَجْعَلُهُ مَوْصُوفًا بِعِبَادَتِهِ لَهُ مُتَلَبِّسًا بِالشِّرْكِ لِلتَّعْظِيمِ بِالذُّلِ وَالْخُضُوعِ لَهُ يَجْعَلُهُ مَوْصُوفًا بِعِبَادَتِهِ لَهُ مُتَلَبِّسًا بِالشِّرْكِ دُونَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ دُونَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ فِي النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ عَلِيمِ، إِذْ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ مُونَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ بِذَبْحِ، أَوْ نَذْرٍ، أَوِ اسْتِغَاثَةٍ، أَوْ سُجُودٍ، أَوْ رُكُوعٍ، مَعَ كَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُ فِيهِ شَيْئًا زَائِدًا عَنِ التَّعْظِيمِ؛ كَمَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ طَمَعًا فِي كَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُ فِيهِ شَيْئًا زَائِدًا عَنِ التَّعْظِيمِ؛ كَمَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ طَمَعًا فِي كَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُ فِيهِ شَيْئًا زَائِدًا عَنِ التَّعْظِيمِ؛ كَمَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ طَمَعًا فِي

<sup>(</sup>١) الْمِلَل والنِّحَل، للشهرستاني (٢/ ٦١١).



مَالٍ أَوْ جَاهٍ، أَوْ يَفْعَلُهُ مُوَافَقَةً لِلْأَصْحَابِ، أَوْ تَقْلِيدًا لِلْأَسْلَافِ، بَلْ قَدْ يَفْعَلُهُ مَعَ كَوْنِهِ يَقْطَعُ بِبُطْلَانِ فِعْلِهِ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَوِ الْمُتَعَصِّبُونَ لِقُعْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ يَقْطَعُ بِبُطْلَانِ فِعْلِهِ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَوِ الْمُتَعَصِّبُونَ لِأَقْوَامِهِمْ، أَوْ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَائِفُونَ مِنْ زَوَالِ دُنْيَاهُمْ وَرِيَاسَتِهِمْ؛ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ اللَّهُ فَي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ:

كَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ آَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامَ: ٣٣].

وَقَوْلِهِ فِي قَوْمِ مُوسَى عَلَيْ : ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلُمًا وَعُلُوّاً ﴾ وَعُلُوّاً ﴾ [النَّمْل: ١٤]٠

وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ مُوسَى عَلَيْ لِفِرْعَوْنَ: ﴿ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُوُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنْكُ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴾ [الإشراء: ١٠٢].

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِخْبَارُهُ - تَعَالَى - عَنْ جَوَابِ الْأُمَمِ لِأَنْبِيَائِهِمْ فِي قَوْلِهِ مِّرَّفَلَ : ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّلَا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا



وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّفَتَدُونَ ﴿ قَالَ أُولُو جِنْتُكُمُ بِأَهَدَىٰ مِمَّا وَجَدُنَا عَلَىٰ أَولُو جِنْتُكُمُ بِأَهَدَىٰ مِمَّا وَجَدَنُّمُ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمُ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ قَالَوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكُفِرُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عُرُف : ٣٣ - ٢٤

فَإِنَّ جَوَابَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُقْبَلُوا دَعْوَةَ أَنْبِيَائِهِمْ، وَلَوْ جَاءُوهُمْ بِالدَّلَائِلِ، وَالْبَرَاهِينِ، وَالْحُجَجِ، فَلْ يَقْبَلُوا دَعْوَةَ أَنْبِيَائِهِمْ، وَلَوْ جَاءُوهُمْ بِالدَّلَائِلِ، وَالْبَرَاهِينِ، وَالْحُجَجِ، وَالْبَيِّنَاتِ، وَالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ، بَلْ هُمْ بَاقُونَ عَلَى شِرْكِهِمْ غَيْرُ حَائِدِينَ عَنْهُ حَقًّا كَانَ أَوْ بَاطِلًا.

قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ: يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُّ لَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ الْقَائِلِينَ: ﴿إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَا مُحَمَّدُ لِهَوُّ لَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ الْقَائِلِينَ: ﴿إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَا عَلَى عَلَى مَنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ عَلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ ﴿بِأَهْدَىٰ لَكُمْ عَلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ ﴿مِمَّا وَجَدَتُمْ لَا لَيْنِ وَالْمِلَّةِ؟ ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَى مَن الدِّينِ وَالْمِلَّةِ؟ ﴿قَالُوا لَهُ أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَى مَنْ اللّهِ مُ ذَلِكَ ؛ فَأَجَابُوهُ بِأَنْ قَالُوا لَهُ أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَى مَنْ اللّهُ مُ ذَلِكَ ؛ فَأَجَابُوهُ بِأَنْ قَالُوا لَهُ كَمَا قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ - مِنَ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ رُسُلَهَا - لِأَنْبِيَائِهِمْ : كَمَا قَالُ اللّهُ مُ مُ كَفِرُونَ ﴾ ؛ يَعْنِي: جَاحِدُونَ مُنْكِرُونَ ﴿ كَفِرُونَ ﴾ ؛ يَعْنِي: جَاحِدُونَ مُنْكِرُونَ ﴿ كَفِرُونَ ﴾ ؛ يَعْنِي: جَاحِدُونَ مُنْكِرُونَ ﴿ كَفَولَ اللّهُ مُ مُ كَفِرُونَ ﴾ ؛ يَعْنِي: جَاحِدُونَ مُنْكِرُونَ ﴿ لَاللّهُ مُ مُ كَالِكَ اللّهُ مُ مُ كَالِكَ اللّهُ مُ مُ كَاللّهُ مَ مُ اللّهُ مُ مُنْكِرُونَ ﴾ ؛ يَعْنِي: جَاحِدُونَ مُنْكِرُونَ ﴿ لَكَا أَيْكُا الْقُومُ مُ فَكَوْرُونَ ﴾ ؛ يَعْنِي: جَاحِدُونَ مُنْكِرُونَ ﴿ لَا لَكُونَ اللّهُ مُ اللّهُ وَا اللّهُ مُ مُنْكِرُونَ ﴾ ؛ يَعْنِي: جَاحِدُونَ مُنْكِرُونَ ﴿ لَا لَهُ مُ مُنْكِرُونَ ﴾ أَلْكُونَا أُلُولُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْمَالُولُونَ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ مُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْ

تفسير الطبرى (۲۰/ ۷۷۳–۷۷۶).



وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ: قَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمُ بِهِ عَ كَفِرُونَ﴾ عِنَادًا وَتَعَنَّتًا مِنْهُمْ (١).

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: يَعْنِي أَتَتَبِعُونَ آبَاءَكُمْ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِدِينٍ أَهْدَى مِنْ دِينِ آبَائِنَا لَا نَنْفَكُّ عَنْهُ، وَإِنْ جِئْتَنَا بِمَا دِينِ آبَائِنَا لَا نَنْفَكُ عَنْهُ، وَإِنْ جِئْتَنَا بِمَا هُوَ أَهْدَى وَأَهْدَى (٢).

وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ - تَعَالَى - إِقْرَارَ الْعَبْدِ بِشَيْءٍ بِلِسَانِهِ مَعَ عَدَمِ اعْتِقَادِهِ بِقَلْبِهِ إِيمَانًا بِهِ ؟ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - عَنِ الْيَهُودِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوَيُولَا فَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللْكُولُولُ اللَّهُ الللللْلُهُ اللللللْلَهُ الللللْهُ الللللْكُولِي اللللللَّهُ الللللْلَهُ اللللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْهُ الللللللْكُولُولُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْلُهُ الللللْكُولُولُ الللللْكُولُ اللللللْلَهُ الللللْلَهُ اللللللْلِهُ اللللللللللْكُولُ الللللْلُهُ الللللللللْلَهُ اللللْلِلْلَهُ اللللللْلُهُ الللللْلِهُ الللللْلِلْلَهُ الللللْلِلْلَا

قَالَ الطَّبَرِيُّ: يَعْنِي بِذَلِكَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ -: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ بِقَلْبِكَ يَا مُحَمَّدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ ؛ فَعَلِمُوهُ ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ ؛ فَعَلِمُوهُ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ، بِعْنِي: يُصَدِّقُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِهِمَا كُفْرٌ ، وَالتَّصْدِيقَ بِهِمَا وَيَكُفُرُونَ بِاللَّهِ ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِهِمَا كُفْرٌ ، وَالتَّصْدِيقَ بِهِمَا فُورُ ، وَالتَّصْدِيقَ بِهِمَا شِرْكُ ؟ (٣).

وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ ؟

تأويلات أهل السنة (٩/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) الكَشَّاف، لأبي القاسم الزمخشري (٥/ ٤٣٥-٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٧/ ١٣٤).



يَعْنِي: عُلَمَاءَ الْيَهُودِ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ ﴾ ؛ أي: الْأَصْنَامِ ﴿ وَٱلطَّعْوُتِ ﴾ سَدَنَتِهَا وَتَرَاجِمَتِهَا ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ حَالَفُوا قُرَيْشًا عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى خَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَرْبُ مَ مَعَمَدٍ ، وَقَالُوا لَهُمْ: أَنْتُمْ أَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَقَالُوا لَهُمْ: أَنْتُمْ أَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَأَقْوَمُ طَرِيقَةً وَدِينًا ؛ وَهُو قَوْلُهُ : ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ؛ يَعْنِي وَأَقْوَمُ طَرِيقَةً وَدِينًا ؛ وَهُو قَوْلُهُ : ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ؛ يَعْنِي قُرَيْشًا : ﴿ هَمَوُ لَكُ مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴾ (١٠).

فَقَدْ سَمَّى اللَّهُ إِقْرَارَ الْيَهُودِ بِصِحَّةِ فِعْلِ الْمُشْرِكِينَ وَعِبَادَتِهِمُ الْأَصْنَامَ، وَزَعْمَهُمْ أَنَّهُمْ أَهْدَى مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ - إِيمَانًا، مَعَ أَنَّ الْيَهُودَ إِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ بِلِسَانِهِمْ، مَعَ عَدَمِ اعْتِقَادِهِ بِقُلُوبِهِمْ، وَعَلَى الْيَهُودَ إِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ بِلِسَانِهِمْ، مَعَ عَدَمِ اعْتِقَادِهِ بِقُلُوبِهِمْ، وَعَلَى الْيَهُودَ إِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ بِلِسَانِهِمْ، مَعَ عَدَمِ اعْتِقَادِهِ بِقُلُوبِهِمْ، وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يُسَمَّى ذَلِكَ الْإِقْرَارُ الْقَوْلِيُّ إِيمَانًا بِالْمُقَرِّ بِهِ. الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يُسَمَّى ذَلِكَ الْإِقْرَارُ الْقَوْلِيُّ إِيمَانًا بِالْمُقَرِّ بِهِ. وَهَكَذَا مَنْ تَذَلَّلَ لِغَيْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَخَضَعَ لَهُ بِظَاهِرِهِ مُظْهِرًا تَعْظِيمَهُ بِفِيهِ لَا بِقَلْبِهِ، فَهُو عَابِدٌ لَهُ مُؤْمِنُ بِهِ.



<sup>(</sup>١) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي (١/ ٢٦٨-٢٦٩).



#### الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ:

### تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ دَعْوَةُ جَمِيعِ الرُّسُلِ وَمِحْوَرُ جَمِيعِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ:

إِنَّ تَوْحِيدَ الْعِبَادَةِ هُوَ دَعْوَةُ جَمِيعِ الرُّسُلِ، وَهُوَ مِحْوَرُ جَمِيعِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، وَهُوَ صِرَاطُ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا بِهِ، وَمِنْ أَجْلِهِ شُرِعَ الْجِهَادُ، وَعَلَى أَسَاسِهِ رَبَّى وَالنَّبَاءُ أَتْبَاعَهُمْ، أَدْرَكَ ذَلِكَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ اهْتِدَاءً بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَةِ، وَجَهِلَهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ كَثِيرٌ مِنْ أَدْعِيَاءِ الْعِلْمِ، بَعْدَ وَجَهِلَهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ كَثِيرٌ مِنْ أَدْعِيَاءِ الْعِلْمِ، بَعْدَ ذَهَابِ الْعُلْمَاءِ حَقًّا.

فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ إِنَّمَا بُعِثُوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَإِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ ﴾ [النَّعْل: ٣٦].

وَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَٱذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ ٱللَّ تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [الْأَحْقَاف: ٢١].

وَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِىَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ ۞ ﴿ [الْأَنْبِيَاء: ٢٥]·

وَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ فَإِن أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثُلَ صَعِقَةٍ عَادٍ

وَثَمُودَ شَ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [فُصِّلَت: ١٣-١٤].

وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَيْضًا أَنَّهُمْ إِنَّمَا دَعَوْا إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» الْمُقْتَضِيَةِ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْإِلَهُ الْحَقُّ، وَأَنَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْآلِهَةِ بَاطِلٌ؛ فَلَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ هُو الْعَلِيُّ اللّهُ هُو الْمَكِيُّ وَأَتَ مَا يَمْعُونَ مِن دُونِهِ مَو الْبَطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُو الْعَلِيُّ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهَ هُو الْعَلِيْ وَأَنَّ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهَ هُو الْعَلِيْ اللّهَ هُو الْعَلِيْ وَأَنَّ اللّهَ هُو الْعَلِيْ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ الَّتِي دَعَا إِلَيْهَا جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ تَدُورُ حَوْلَ تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ لَا الرُّبُوبِيَّةِ:

كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ إِنَّمَا تَدُورُ حَوْلَ تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ؛ أَيْ: إِفْرَادِ اللَّهِ – تَعَالَى – بِالتَّأَلُّهِ وَالتَّعَبُّدِ وَالْعِبَادَةِ، وَتَرْكِ الْإِشْرَاكِ فِيهَا، وَلَيْسَ حَوْلَ لَلَّهِ – تَعَالَى – بِالتَّأَلُّهِ وَالتَّعَبُّدِ وَالْعِبَادَةِ، وَتَرْكِ الْإِشْرَاكِ فِيهَا، وَلَيْسَ حَوْلَ تَوْحِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ وَإِفْرَادِهِ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ، وَالْمُلْكِ وَالتَّدْبِيرِ، وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ؛ فَإِنَّ هَذَا الْجَانِبَ لَمْ يَكُنْ مَحِلَّ خِلَافٍ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَقْوَامِهِمْ.

وَقَدْ فَسَّرَهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ؛ مِنْهَا:

قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَكُلْ يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا وَكُلْ يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا بَعْضًا وَكُلْ يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا بَعْضًا وَكُلْ يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَكُلُ يَتَخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَكُلُ يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَلَا يَتَعْفَى اللّهُ فَيْ إِلَى اللّهُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ وَلَا يُعْفَى اللّهُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ وَلَا يَتَعْفَى اللّهُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ اللَّهُ إِنَّنِى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَنْكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ فَ أَلَا تَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنَّنِى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَنْكَ إِنَّاهُ ﴿ الْمُود: ١-٢]. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنَّاهُ ﴾ [الإِسْرَاء: ٣٣]. وقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ وَقَوْمِهِ وَقَوْمِهُ وَقَوْمِهِ وَقَوْمِهُ وَلَوْمُ وَمِنْ وَمَعَالَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَوْمِهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَوْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَوَقُولُهُ - تَعَالَى -: ﴿ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَ اللَّهُ مِمَا أَنزُلَ اللَّهُ مِهَا مِن سُلْطَنَ ۚ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَاللَّهُ مِهَا مِن سُلْطَن ۚ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِهَا مِن سُلْطَن إِن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُلَّا أَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا أَنْ اللَّهُ مُنَا أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلْكُوا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُونَ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا أَنْ اللَّهُ مُنَا أَنْ أَنْ أَلُهُ مُنَا أَنْ أَلُولُونَ اللَّهُ مُنْ أَلُولُونَ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُلَّا اللَّهُ مُنْ أَلَا لَا لَهُ مُنْ أَلَا لَا لَهُ مُنْ أَلُولُونَ اللَّهُ مِنْ أَلْكُولُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ مُنْ أَلْكُولُونَ اللَّهُ مُلْلِكُ اللَّهُ مُلْالًا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ مُنْ أَلِكُولُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ أَلْمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا أَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللّذَا الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَانْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَا تَعَبْدُوۤاْ إِلَا ٱللَّهَ ﴾ [الْأَحْقَاف: ٢١].

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى - فِي قِصَّةِ صَالِحٍ اللهِ: ﴿قَالُوا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ اللهَ وَقَوْلُهُ - تَعَالَى حَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا ﴾ [الأغراف: ٧٠].

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَاعَبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا ﴾ [النّساء: ٣٦]. وقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعَبُدُوٓاْ إِلَاهَا وَحِدًا لّا لَهُ وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعَبُدُو وَا إِلَّا هُوَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا أُمِ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ( ) [ الْبَيَّنَة: ٥].

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُخَلِصًا لَهُ ٱللِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱللَّهَ مُخَلِصًا لَهُ ٱللِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱللَّهَ عَطَيْمٍ ﴿ وَالْ عَصَدَتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلُ اللَّهَ لَأَنَّ اللَّهَ عَصَدَتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَابِ ﴾ [الرَّعْد: ٣٦].

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكُم وَقَوْلُهُ - تَعَالَى مَنْ يَشْرِكُ بِٱللَّهِ مَنْ يَشْرِكُ بِٱللَّهِ مَنْ يَشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّهُ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّهُ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَالْجَتَنِبُواْ الطَّغُوتَ ﴾ [النَّحٰل: ٣٦].



وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ٱلْخَالِصُ ﴿ [الزُّمَر: ٢-٣].

وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ مَعْنَى كَلِمَةِ (إِلَهِ) مُفْرَدَةً، وَمَعْنَى كَلِمَةِ التَّوْجِيدِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) مُجْتَمِعَةً (١).



<sup>(</sup>١) انظر: المطلب الثاني «بَيَانُ مَعْنَى الْإِلَهِ وَمَعْنَى اتِّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ عَبَّوَانًا» في المبحث الأول «بَيَانُ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ».



قَدْ وَصَفَ اللَّهُ - تَعَالَى - شِرْكَ الْمُشْرِكِينَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ دُونَ تَقْيِيدِهِ بِاعْتِقَادٍ مَخْصُوصٍ مِنْهُمْ فِي مَعْبُودَاتِهِمْ، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هَذَا أَنَّهُ - تَعَالَى - إِذَا ذَكَرَ شِرْكَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَإِنَّهُ يَصِفُهُ بِعِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ فَكَرَ شِرْكَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَإِنَّهُ يَصِفُهُ بِعِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ بِأَنْوَاعٍ الْعِبَادَاتِ مِنْ دُعَاءٍ، وَذَبْحٍ، وَنَذْرٍ، وَاعْتِكَافٍ، وَتَوَكُّلٍ، وَخَوْفٍ، وَرَجَاءٍ، وَخُضُوعِهِمْ لِتِلْكَ الْمَعْبُودَاتِ تَعْظِيمًا لَهَا عَلَى نَحْوِ مَخْصُوصٍ فِي مَعْبُودَاتِ أَنْ يُقَيِّدَ اللَّهُ - تَعَالَى - شِرْكَهُمْ بِاعْتِقَادٍ مَخْصُوصٍ فِي مَعْبُودَاتِهِمْ.

وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ عُبَّادَ الْأَوْثَانِ، وَعُبَّادَ الْمَلَائِكَةِ، وَعُبَّادَ الْمَالَائِكَةِ، وَعُبَّادَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَعْبُودَاتِ.

وَلْنَنْظُرْ إِلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ:

وَقَالَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ -: ﴿ وَسَثَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رُّسُلِنَا آ اَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَسَثَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رُّسُلِنَا آ اَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَسَثَلُ مَا الرَّخْرُف: ١٤٥]. فَوَصَفَ شِرْكَهُمْ بِعِبَادَةِ الْآلِهَةِ.

وَقَالَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ -: ﴿ قُلْ يَثَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنْمُ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعُبُدُ ٱللّهَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِكُنْ أَعَبُدُ ٱللّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلْمُثْمِرِكِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِللّهِ يَن حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ الْمُثْمِرِكِينَ وَلَا يَن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّ اللّهِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّ اللّهِ - تَعَالَى الظّلِمِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُودَ وَلَا يَضُرُّكُ مِنْ عِبَادَةٍ غَيْرِ اللّهِ - تَعَالَى الظّلِمِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا مَعْبُودَاتِكُمْ مِثْلَ مَا تَعْتَقِدُونَ.

وَمِثْلُهَا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ۞ لَا أَعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُ مَّا عَبَدَتُمْ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُ مَّا عَبَدَتُمْ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ وَلَا أَنتُمْ وَلِي دِينِ ۞ [الْكَافِرُون: ١-٦].

وَقَالَ - تَعَالَى - فِي دَعْوَةِ يُوسُفَ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ فِي السِّجْنِ وَإِنْكَارِهِ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ: ﴿ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ: ﴿ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ السِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ مَن دُونِهِ ۚ إِلَّا السَّمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَيَابَا وَيُعَالَمُونَ مَن دُونِهِ ۚ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ أَلَا تَعَبُدُوا وَءَابَا وَيُعَلِمُونَ النَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ الْفَيْ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ أَحْتُمُ اللَّهُ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُونَ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولَ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

وَقَالَ - تَعَالَى - : ﴿ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللّهِ تَأْمُرُوٓ فِي ٓ أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ وَلَكُونَ مِن الْفَصِينَ الْفَصِينَ الْفَصِينَ عَملُكَ وَلِتَكُونَنَ مِن ٱلْخَصِينَ اللّهَ عَملُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن ٱلْخَصِينَ اللّهَ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مُشَارِكَتَهُمْ فِي عِبَادَةِ آلِهَتِهِمْ، لَا فِي اللّهَ عَلَيْهِمْ، لَا فِي اللّهُ عَتِهَادِ فِيهِمْ. اللهُ عَتِهَادِ فِيهِمْ.

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَثُمْرَكَا وَثُمْ لَعُنْ فِلِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَيَكُمْ لِعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ اللّهَ اللّهُ وَيَنَ مِنْ عَابِدِيهِمْ ، وَبَيَانُ أَنَّ شِرْكَهُمْ كَانَ بِعِبَادَةِ هَوُلُاءِ الْمَعْبُودِينَ مِنْ عَابِدِيهِمْ ، وَبَيَانُ أَنَّ شِرْكَهُمْ كَانَ بِعِبَادَةِ هَوُلُاءِ الْمَعْبُودِينَ مِنْ عَابِدِيهِمْ ، وَبَيَانُ أَنَّ شِرْكَهُمْ كَانَ بِعِبَادَةِ هَوُلُاءِ الْمَعْبُودِينَ .

وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا ٓءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ



تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـَوُّلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويَنَا أَغُويَنَا هُمَّ كَمَا غَوَيْنَا أَغُويَنَا أَغُويَنَا هُمَّ كَمَا غَوَيْنَا أَعُويَنَا أَغُويَنَا أَغُويَنَا هُمَّ كَمَا غَوَيْنَا أَعُويُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللْمُولُ الللللللللللِي اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللللِل

وَقَالَ ﴿ وَقَالَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ خَنُ وَلَا ءَابَاوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَالنَّحْل: ٣٥]. وَفِيهِ: شِرْكُ الْعِبَادَةِ، وَشِرْكُ الطَّاعَةِ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيم.

وَقَالَ - تَعَالَى - : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُو يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدَّ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ آَلَ اللَّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ ؟ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المطلب الثاني «بَيَانُ مَعْنَى الْإِلَهِ وَمَعْنَى اتِّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ ﷺ في المبحث الأول «بَيَانُ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ».

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ يُولِجُ الْيَالَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهِ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حَلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسمَّى ۚ ذَلِحَ مُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ وَالْمَاكُ وَالْقِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْقِيمَةِ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلَى السَّكَابُولُ لَكُورٍ وَيَوْمَ الْقَيْمَةِ لِنَا تَدْعُوهُمْ لَا يَسَمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلُو سَمِعُوا مَا اسْتَكَابُولُ لَكُورٍ وَيَوْمَ الْقَيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّعُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا

قَالَ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْ قَنْدِيُّ الْحَنَفِيُّ: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمُ ﴾ يَعْنِي: يَتَبَرَّءُونَ مِنْ عِبَادَتِكُمْ، وَيَقُولُونَ: مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (١).

وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرِ كُمُّ ﴿ يَتَبَرَّءُونَ مِنْ عِبَادَتِكُمْ ؛ يَقُولُونَ: مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (٢).

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةً مِّنهُ لَيْهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن خَوَّلَهُۥ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ( اللَّهُ مَر: ١٨. أَيْ: سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّادِ ( اللَّهُ مَر: ١٨. أَيْ:

<sup>(1)</sup> بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي ( $\mathbf{r}$  /  $\mathbf{r}$ ).

<sup>(</sup>٢) الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي (٣ / ٥٠٣).



جَعَلَ لِلَّهِ - تَعَالَى - أَنْدَادًا فِي الْعِبَادَةِ.

قَالَ أَبُو السُّعُودِ الْحَنَفِيُّ: ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ (١).

وَقَالَ الْأَلُوسِيُّ: ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ. وَالظَّاهِرُ مِنَ اسْتِعْمَا لَا تِهِمْ إِطْلَاقُ الْأَنْدَادِ عَلَى الشُّرَكَاءِ مُطْلَقًا، وَفِي الْبَحْرِ (٢٠): ﴿ أَندَادَأَ ﴾ ؟ أَيْ: أَمْثَالًا يُضَادُّ بَعْضُهَا بَعْضًا وَيُعَارِضُ، قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ الرِّجَالَ يُطِيعُهُمْ فِي الْمَعْصِيةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: أَوْثَانًا. اهـ (٣).

وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا بُعِثُوا بِرِسَالَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ وَهِيَ دَعْوَةُ أَقْوَامِهِمْ إِلَى إِفْرَادِ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَتَرْكِ الْإِشْرَاكِ فِيهَا ، وَلَمْ يَجِيثُوا إِلَى أَقْوَامِهِمْ بِمُجَرَّدِ الْاعْتِقَادِ فِي اللَّهِ.

قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَجْتَنِبُواْ الطَّعْفُوتَ ﴾ [النَّحْل: ٣٦].

وَأَخْبَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْ أَنْبِيَائِهِ اللَّهِ بِقِيَامِهِمْ بِذَلِكَ ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَنْ أَنْبِيَائِهِ اللَّهِ عَنْ أَنْبِيَائِهِ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ عَنْ أَلِهُ أَنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ عَنْ أَلِهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ عَنْدُهُ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ عَنْدُهُ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ عَنْدُهُ ﴿ اللَّهُ مَرَافَ : ٥٩] .

<sup>(1)</sup> تفسير أبى السعود (٧ / ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أي: تفسير البحر المحيط لأبي حيَّان الأندلسي الْمُتَوَفَّى سنة (٧٤٥هـ).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني، للألوسي (٢٣/ ٢٤٥).

وَقَوْلِهِ عَِبَرَةً إِنَّ : ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَامٍ عَيْرُهُ وَ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَامٍ عَيْرُهُ وَ الْأَعْرَافِ: ٦٥] ·

وَقَـوْلِـهِ عَبَّرَقَانَ : ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۚ قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَكِ غَيْرُهُ ﴾ [الأَعْرَاف: ٧٣].

وَقَوْلِهِ عَبَرَاً اللهُ مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ آعَبُ دُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُم ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ آعَبُ دُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُم ﴾ [الأغراف: ٨٥].

وَقَوْلِهِ مَرْزَانَ : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ قَعْلَمُونَ إِنْ كَانَمُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنْ كَانَهُ وَالْعَنْكَبُوتِ : ١٦].

وَقَوْلِهِ عَبَرُهَا نَّ : ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي ۚ إِسْرَ عِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّالَ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ ﴾ [الْمَائِدَة: ٧٧].

وَقَوْلِهِ عَبَرَةًا عَنْ عِيسَى عَلَى أَيْضًا: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّغِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّغِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَ يَن مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لِيسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ أَن تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ مَا لَيْ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِكَ إِلَى اللَّهُ مَا فِي نَفْسِكَ إِلَيْ مَا أَمْرَتَنِي بِهِ عَلَيْهُ أَن اعْبُدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ﴿ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ عَلَى اللّهَ مَا اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِي وَرَبَّكُمْ أَلِي اللّهَ اللّهُ وَلِي اللّهَ وَلِي اللّهَ وَلِي اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### وَمِنْ صُورِ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ أَيْضًا مَا يَلِي:

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَمِ فَصِيبًا فَقَالُواْ هَنَذَا لِللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَنذَا لِشُرَكَآبِهِمْ فَصَابَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُ سَآءَ فَلَا يَصِلُ إِلَى شُركَآبِهِمُ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ لَيْكُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآبِهِمُ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ لَيْكُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآبِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الل

قَالَ مُجَاهِدٌ: يُسَمُّونَ لِلَّهِ جُزْءًا مِنَ الْحَرْثِ، ولِشُرَكَائِهِمْ وَأَوْثَانِهِمْ جُزْءًا، فَمَا ذَهَبَ بِهِ الرِّيحُ مِمَّا سَمَّوْا لِلَّهِ إِلَى جُزْءِ أَوْثَانِهِمْ تَرَكُوهُ، وَمَا خُزْءًا، فَمَا ذَهَبَ بِهِ الرِّيحُ مِمَّا سَمَّوْا لِلَّهِ إِلَى جُزْءِ اللَّهِ مَنْ هَذَا غَنِيُّ (۱). ذَهَبَ مِنْ جُزْءِ أَوْثَانِهِمْ إِلَى جُزْءِ اللَّهِ رَدُّوهُ، وَقَالُوا: اللَّهُ عَنْ هَذَا غَنِيُّ (۱).

وَكَلَامُ الْمُفَسِّرِينَ كَثِيرٌ فِي بَيَانِ مَعْنَى جَعْلِ الشُّرَكَاءِ مَعَ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْإعْتِقَادُ فِي الشُّركَاءِ التَّأْثِيرُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ لَهُمْ.

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ لَكُنَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۹ / ۷۷۰ – ۷۷۱).

دُونَ أَنْدَادِهِمْ.

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَخِذُوۤا إِلَه مَّنِ اَتُنَيْنِ اَتُنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحَدِّ فَإِنَّكَ فَإِنَّهُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ اللّهِ فَنَقُونَ وَحَدِّ فَإِنَّكَ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ اللّهِ فَنَقُونَ وَحَمَّا وَمَا يِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمُّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ قَلَ اللّهِ فَمُ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ قَلْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴾ فَمَا تَتَضَرَّعُونَ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ ، وَالْجُوَّارُ: رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغَاثَةِ ، ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الشَّمَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم ﴾ وَهُمْ كُفَّارُكُمْ ﴿ بِرِيّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ (١). الضُّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم ﴾ وهُمْ كُفَّارُكُمْ ﴿ بِرِيّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ (١). وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَواْ ٱللّهَ نُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

فِي الرَّخَاءِ أَشْرَكُوا مَعَهُ فِي التَّأْثِيرِ، فَهَذَا بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ إِخْلَاصَهُمْ فِي

الشِّدَّةِ الْتِجَاؤُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، وَدُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُ، وَتَعَلُّقُ قُلُوبِهِمْ بِهِ

<sup>(</sup>۱) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي (۳/ ۲۲۹ – ۲۳۰).

فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ شَ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَيْكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَيْكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَيْكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَيْكُ

وَمِثْلُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرِبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لَيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْلِكُ اللَّهُ مَا مُؤْلِكُ اللَّهُ مُلْكُونَ لَلْكُونَ اللَّهُ مَا مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مِنْ اللَّهُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مِنْ اللَّهُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مِنْ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُ

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَا رَبَّنَا هَ وَفِيهِ التَّصْرِيحُ هَ وَلَا عَبِهُ النَّحْلِ: ١٨٦. وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ شِرْكَهُمْ كَانَ فِي دُعَاءِ أُولَئِكَ، لَا فِي الاعْتِقَادِ فِيهِمْ.

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحَدَهُۥ كَفَرْتُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَنُوْمِنُواً فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَافِر: ١٢]. أَيْ: يُشْرَكُ بِهِ فِي الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ.

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَالَى يَوْمِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَن دُعَآبِهِم غَنْوُلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءً وَكَانُوا لَهُ وَاللَّهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهَ اللَّهُ عَاءِ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاء وَالْعَمَاء وَالْعَمَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



### وَمِنْ صُورِ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ أَيْضًا شِرْكُ الطَّاعَةِ:

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْتُ ۚ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الْأَنْعَام: ١٢١]٠

فَفِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ حُكْمُهُ - تَعَالَى - عَلَيْهِمْ بِالشِّرْكِ؛ بِسَبَبِ طَاعَتِهِمُ الشَّيَاطِينَ فِي تَحْلِيلِ الْمَيْتَةِ؛ وَهُوَ مَا يُعْرَفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِشِرْكِ الطَّاعَةِ؛ وَهُوَ مَا يُعْرَفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِشِرْكِ الطَّاعَةِ؛ وَهُوَ هَا يُعْرَفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِشِرْكِ الطَّاعَةِ؛ وَهُوَ مَا يُعْرَفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِشِرْكِ الطَّاعَةِ؛ وَهُوَ هَا يَتْحْرِيم.

وَمِنْ شِرْكِ الطَّاعَةِ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي قَوْلِهِ عَرَفَ شِرْكِ الطَّاعَةِ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي قَوْلِهِ عَبَّكُونَ اللَّهِ وَالْمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمَ وَرُهُبُكَنَهُمُ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللَّهُ إِلَا هُو مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُونَ اللَّهُ إِلَا هُو التَّوْبَةِ: ٣١].

وَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُ عَلَيْ عِبَادَةَ الرُّهْبَانِ بِطَاعَتِهِمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ؛ فَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم هِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم هَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَنْ عَدِي مَا أَحَلَّ؛ فَقَالَ: «يَا عَدِي الْوَرْحُ عَنْكَ هَذَا النَّبِيَ عَلَيْ وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ فَقَالَ: «يَا عَدِي الْطَرَحْ عَنْكَ هَذَا النَّبِي عَلَيْ وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ فَقَالَ: ﴿ التَّذَى اللَّهُ مَ وَلَهُ اللَّهُ هَ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّ

وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ» (١).

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّ عَدِيًّا ﴿ قَالَ: فَطَرَحْتُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةَ، فَقَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ الْآَيَةَ: ﴿ الْآَيَةُ عَلَىٰكُ اللَّهُمُ وَرُهُبَكَهُمُ وَرُهُبَكَهُمُ الْآَيَةِ فَقُلْتُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: ﴿ اللَّهُ مَا مُونَهُ مُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسَتَحِلُّونَهُ؟ ﴿ قُلْتُ اللَّهُ عَبَادَتُهُمْ ﴾ (٢).

وَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَمْ يَعْتَقِدُوا فِي الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ، وَالْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ، وَاسْتِجْلَابِ الْخَيْرِ وَدَفْعِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ، وَالْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ، وَاسْتِجْلَابِ الْخَيْرِ وَدَفْعِ الشَّرِّ، وَالتَّأْثِيرِ، لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ الْحَرَامِ وَتَحْرِيمِ الْحَلَالِ؛ فَالتَّا أَثِيرٍ، لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ الْحَرَامِ وَتَحْرِيمِ الْحَلَالِ؛ فَعِلَهُمْ ذَلِكَ عِبَادَةً لِلْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ؛ وَبِذَلِكَ كَانُوا مُشْرِكِينَ بِنَصِّ الْآيَةِ.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأَذُنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوَلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ عَبَّوْدَاتِهِمْ شُرَكَاءَ لَهُ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ عَبَّوْدَاتِهِمْ شُركَاءَ لَهُ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ عَبَوْدَاتِهِمْ شُركَاءَ لَهُ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ عَبَوْدَاتِهِمْ شُركَاءَ لَهُ اللَّهُ عَبَرَانًا مَعْبُودَاتِهِمْ شُركَاء لَهُ اللَّهُ عَبَرَانًا مَعْبُودَاتِهِمْ شُركَاء لَهُ اللَّهُ عَبُولَا اللَّهُ عَبْرَانًا فَا لَهُ اللَّهُ عَبْرَانًا مَعْبُودَاتِهِمْ شُركَاء لَهُ اللَّهُ عَبْرَانًا لَهُ اللَّهُ عَبْرَانًا لَهُ اللَّهُ عَبْرَانًا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبْرَانًا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْرَانًا لَهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۳۳۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٩٢) رقم (٢١٨).



بِاتِّبَاعِهِمْ شَرِيعَتَهُمْ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْقَيْسِيُّ: أَيْ بَلْ لَهُمْ شُرَكَاءُ اخْتَرَعُوا لَهُمْ دِينًا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - فَعَمِلُوا بِهِ وَقَبِلُوهُ(١).

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ مَا لَهُ مِ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ الْحُدُهِ وَالْحُدُم. أَحَدًا ﴾ [الْكَهْف: ٢٦] فِيهِ شِرْكُ الطَّاعَةِ وَالْحُكْم.



<sup>(</sup>١) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٠/ ٢٥٨٢).

### الْمَطْلَبُ الثَّاني:

# بَيَانُ أَنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ لَمْ يَعْتَقِدُوا فِي آلِهَتِهِمْ شَيْئًا مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ لَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا تَأْثِيرًا:

لِنَنْظُرْ إِلَى مَا أَخْتَبَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِهِ عَنِ اعْتِقَادِ الْمُشْرِكِينَ فِي تِلْكَ الْآلِهَةِ الَّتِي عَبَدُوهَا، هَلِ اعْتَقَدُوا فِيهَا شَيْئًا مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ؛ كَالْمُلْكِ وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّاثِيرِ، أو النَّفْعِ وَالضُّرِّ، أو الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ، أو الرِّزْقِ وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّاثِيرِ، أو النَّفْعِ وَالضُّرِّ، أو الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ، أو الرِّزْقِ وَالنَّفُةِ وَالنَّامُ وَالتَّامُ مَنْعِ، أو اللَّهُ وَالنَّامُ وَالْمَنْعِ، أو اللَّهُ وَالْمَنْعِ، أَوْ اللَّهُ وَالْمَنْعِ، وَالْمَنْعِ، وَالْمَنْعِ، وَالْمَنْعِ، أَوْ اللَّهُ وَالْمَنْعِ، أَوْ اللَّهُ وَالْمَنْعِ، أَوْ اللَّهُ وَالْمَنْعِ، وَالْمَنْعِ، وَالْمَنْعِ، وَالْمَنْعِ مَنَ الْعِبَادَاتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمَنْعِ، وَالْمَنْعِ، وَالْمَنْعِ، وَالْمَنْعِ مَنَ الْعِبَادَاتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمَنْعِ مَنَ الْعِبَادَاتِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَنْعِ مَنَ الْعِبَادَاتِ اللَّهِ مَا لَكُهُ وَلَى غَيْرِهِ؟.

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلَ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُحْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُحْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُعَرِّجُ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ مَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلظَّمَانُ فَلَا لَكُونُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا الشَّكُلُ فَأَنْ تُصْرَفُونَ اللَّهُ فَقُل آفلَا نَقُونَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِ إِلَّا الشَّكُلُ فَأَنْ تُصَرَفُونَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَفِي هَذَا النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ الْكَرِيمِ اعْتِرَافُهُمْ بِاخْتِصَاصِ اللَّهِ وَحْدَهُ بِمِلْكِ السَّمْع وَالْبَصَرِ، وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَالتَّدْبِيرِ، دُونَ آلِهَتِهِمْ.

قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ: فَأَقَرُّوا لَهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَحَدُ سِوَى اللَّهِ ذَلِكَ؛ وَهُوَ قَوْلُهُمْ: ﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ يَقُولُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

: إِذَا عَرَفْتُمْ وَأَقْرَرْتُمْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا ذَكَرَ سِوَاهُ، وَعَرَفْتُمْ أَنَّ لَهُ السُّلْطَانَ وَالْقُدْرَةَ عَلَى ذَلِكَ أَفَلَا تَتَقُونَ بَوَائِقَهُ وَنِقْمَتَهُ؟ أَوْ يَقُولُ: أَفَلَا تَتَقُونَ عِبَادَةَ غَيْرِهِ دُونَهُ وَإِشْرَاكَ غَيْرِهِ فِي أُلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ؟ أَوْ يَقُولُ: أَفَلَا تَتَقُونَ صَرْفَ غَيْرِهِ وَقَدْ أَقْرَرْتُمْ أَنَّهُ هُوَ الْمُنْعِمُ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ النِّعَمِ لَا مَنْ شَكْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَقَدْ أَقْرَرْتُمْ أَنَّهُ هُوَ الْمُنْعِمُ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ النِّعَمِ لَا مَنْ تَعْبُدُونَ دُونَهُ ؟! (١).

وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ الْحَنَفِيُّ: ﴿ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ الشِّرْكَ، فَتُوحِّدُونَهُ ؛ إِذْ تَعْلَمُونَ أَلَّا يَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ يَفْعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إِلَّا اللَّهُ ، فَتُوحِّدُونَهُ ؛ أَيْ تُطِيعُونَ اللَّهَ الَّذِي يَمْلِكُ ذَلِكَ (٢).

# وَمِثْلُ هَذِهِ الْآيَةِ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ وَمِنْهُ:

قَوْلُهُ عِبْرَانَ : ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ الْآَآ﴾ [الْعَنْحَبُوت: ٦٦].

وَقَوْلُهُ عَِرَّالِنَ : ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ المُحَمَّدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَقَوْلُهُ عِبَرَةً إِنَّ : ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَرِينُ ٱلْعَلِيمُ الْهَ النَّحْرُف: ٩].

<sup>(</sup>۱) تأويلات أهل السنة، لأبي منصور الماتريدي (٦/ ٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٢) بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي (٢/ ٩٧).



وَقَوْلُهُ عَبَّوَانَ : ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآء فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهَ قُلُ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُلِ الْعَنْكَبُوت: ١٣٥].

وَقَوْلُهُ عَبَّرَانَ ۚ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَكُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الزُّخْرُف: ٨٧]·

وَقَوْلُهُ عَبَرُوانَ : ﴿ قُل لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ] إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكَابِعِ وَرَبُ السَّمَوَةِ السَّمَوَةِ السَّمِعِ وَرَبُ السَّمَوَةِ السَّمِعِ وَرَبُ السَّمَوَةِ السَّمِعِ وَرَبُ الْمَعْرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوَةِ السَّمِعِ وَرَبُ الْمَعْرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن إِيدِهِ الْمَعْرُونَ اللَّهَ قُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ اللَّهُ قُلْ مَنْ إِيدِهِ مَلَكُونَ اللَّهُ قُلُ مَنْ إِيدِهِ مَلَكُونَ اللَّهُ قُلُ مَنْ اللَّهُ قُلْ مَنْ اللَّهُ وَلَا يُجُلُونَ اللَّهُ وَلَا يُجُلُونَ اللَّهُ وَلَا يَجُلُونَ اللَّهُ وَلَا يَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَكُونَ اللَّهُ وَلَا يَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

فَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الْآيَاتِ اعْتِرَافُ الْمُشْرِكِينَ وَإِقْرَارُهُمْ بِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ عَنِينَ وَالتَّاثِيرِ، وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّاثِيرِ، وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّاثِيرِ، وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّاثِيرِ، وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّاثِيرِ، وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّاثِيرِ، وَالتَّافِي وَالنَّفُعِ وَالنَّفُعِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي وَالضَّرِ، وَالْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي آلِهَتِهِمُ الَّتِي عَبَدُوهَا.

مُحَاجَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى ابْطُلَانِ أُلُوهِيَّةِ مَا سِوَى اللَّهِ عَبَرَانَ بِعَجْزِ آلِهَ

وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - احْتِجَاجَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ بِهَذَا

الإعْتِرَافِ وَالْإِقْرَارِ مِنْهُمْ عَلَى بُطْلَانِ أُلُوهِيَّةِ مَا سِوَى اللَّهِ عَبَوْلَ ؛ فَقَالَ حَاكِيًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَى فِي مُحَاجَّتِهِ لِقَوْمِهِ: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ عَبُولَيْ فَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَكِفِينَ اللَّهُ وَقَوْمِهِ عَلَيْهِمْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَوْمِهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ الطَّبَرِيُّ: وَفِي الْكَلَامِ مَثْرُوكُ؛ اسْتُغْنِيَ بِدَلَالَةِ مَا ذُكِرَ عَمَّا تُرِكَ؛ وَذَلِكَ جَوَابُهُمْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُمْ: ﴿ ... هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ يَوَابُهُمْ إِيَّاهُ: ﴿ لَا ، مَا يَسْمَعُونَنَا إِذَا لَا يَضْمُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ ؟ فَكَانَ جَوَابُهُمْ إِيَّاهُ: ﴿ لَا ، مَا يَسْمَعُونَنَا إِذَا وَعَوْنَاهُمْ ، وَلَا يَنْفَعُونَنَا وَلَا يَضُرُّونَ ) ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ بِذَلِكَ أَجَابُوهُ وَعَوْنَاهُمْ : ﴿ بَلْ وَجَدُنَا عَالَى الْمَاعُونَ ﴾ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ (بَلْ) رُجُوعٌ عَنْ قَوْلُهُمْ : ﴿ بَلْ وَجَدُنَا عَلَى الْقَائِلِ : مَا كَانَ كَذَا ، بَلْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا \* ...

وَقَالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ: قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا عَابَآءَنَا كَنَاكُ يَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَجْلِبُ إِلَيْنَا نَفْعًا ، كَنَاكُ يَفْعَلُونَ ﴿ فَيَا اللَّهُ عَنَاهُ : أَنَّهَا لَا تَسْمَعُ أَقْوَالَنَا ، وَلَا تَجْلِبُ إِلَيْنَا نَفْعًا ، وَلَا تَدْفَعُ عَنَّا ضُرَّا ، لَكِنِ اقْتَدَيْنَا بِآبَائِنَا ، وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَذَا عَلَى أَنَّ التَقْلِيدَ لَا يَجُوزُ (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۷/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن، لأبي المظفر السمعاني (١/ ٥٢).

وَقَالَ الْفَحْرُ الرَّازِيُّ: وَتَقْرِيرُ هَذِهِ الْحُجَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا إِبْرَاهِيمُ اللهُ أَنْ الْعَالِبَ مِنْ حَالِ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَهُ أَنْ يَلْتَجِئَ إِلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ لِيَعْرِفَ مُرَادَهُ إِذَا سَمِعَ دُعَاءَهُ، ثُمَّ يَسْتَجِيبَ لَهُ فِي بَذْلِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُمْ: فَإِذَا سَمِعَ دُعَاءَهُ، ثُمَّ يَسْتَجِيبَ لَهُ فِي بَذْلِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُمْ: فَإِذَا كَانَ مَنْ تَعْبُدُونَهُ لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ حَتَّى يَعْرِفَ مَقْصُودَكُمْ، وَلَوْ عَرَفَ فَإِذَا كَانَ مَنْ تَعْبُدُونَهُ لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ حَتَّى يَعْرِفَ مَقْصُودَكُمْ، وَلَوْ عَرَفَ فَإِذَا كَانَ مَنْ تَعْبُدُونَهُ لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ حَتَّى يَعْرِفَ مَقْصُودَكُمْ، وَلَوْ عَرَفَ ذَلِكَ لَمَا صَحَّ أَنْ يَبْذُلُ النَّفْعَ أَوْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ، فَكَيْفَ تَسْتَجِيزُونَ أَنْ تَعْبُدُوا ذَلِكَ لَمَا صَحَّ أَنْ يَبْذُلُ النَّفُعَ أَوْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ، فَكَيْفَ تَسْتَجِيزُونَ أَنْ تَعْبُدُوا مَا هَذَا وَصْفُهُ ؟ فَعِنْدَ هَذِهِ الْحُجَّةِ الْقَاهِرَةِ لَمْ يَجِدْ أَبُوهُ وَقَوْمُهُ مَا يَدْفَعُونَ بِهِ هَذِهِ الْحُجَّةِ الْقَاهِرَةِ لَمْ يَجِدْ أَبُوهُ وَقَوْمُهُ مَا يَدْفَعُونَ بِهِ هَذِهِ الْحُجَّةَ فَعَدَلُوا إِلَى أَنْ قَالُوا: ﴿ وَهُجُوبِ التَّمَسُّكِ بِالِاسْتِذُلُولَ إِلَى قَنَاهُ لَا يُوهُ وَقُوبِ التَّمَسُّكِ بِالِاسْتِذُلُولَ إِلَى قَنَادُ التَقْلِيدِ وَوُجُوبِ التَّمَسُّكِ بِالِاسْتِذُلَالِ (١٠).

وَفِي تَوْجِيهٍ آخَرَ لِلْآيَةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْقَيْسِيُّ: فَجَاوَبُوا بِمَا لَمْ يُسْأَلُوا عَنْهُ وَقَالُوا: ﴿ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ ، وَلَمْ يُسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ انْقِطَاعِ حُجَّةِ الْمَسْتُولِ، وَيُبَيِّنُ أَنَّهُمْ يُسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ انْقِطَاعِ حُجَّةِ الْمَسْتُولِ، وَيُبَيِّنُ أَنَّهُمْ حَادُوا عَنِ الْجَوَابِ إِدْخَالُ (بَلْ) مَعَ الْجَوَابِ، وَ(بَلْ) لِلْإِضْرَابِ عَنِ حَادُوا عَنِ الْجَوَابِ لِلثَّانِي ؛ فَهُمْ أَضْرَبُوا عَنْ سُؤَالِهِ ، وَأَخَذُوا فِي الْأَوَّلِ، وَالْإِيجَابِ لِلثَّانِي ؛ فَهُمْ أَضْرَبُوا عَنْ سُؤَالِهِ ، وَأَخَذُوا فِي الْعَجْزِ (٢) . وَالْإِيجَابِ لِلثَّانِي ؛ فَهُمْ عَنْ جَوَابِهِ ، وَإِقْرَارًا بِالْعَجْزِ (٢) .

وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ الْمُفَسِّرِينَ؛ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى إِقْرَارِ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بِعَجْزِ آلِهَتِهِمْ عَنْ سَمَاعِ دَاعِيهَا، فَضْلًا عَنْ إِيصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِ وَدَفْعِ الضُّرِّ

<sup>(</sup>۱) تفسير الفخر الرازى (۲٤/ ۱٤۲).

<sup>(</sup>٢) الهداية إلى بلوغ النهاية، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (٨/ ٥٣١٦).



عَنْهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًّا فِي سِيَاقِ الْآيَاتِ؛ فَإِنَّهُمْ لَوِ اعْتَقَدُوا فِيهَا أَنَّهَا تَسْمَعُ دَاعِيَهَا وَتُجِيبُ سُؤْلَهُ لَمَا امْتَنَعُوا مِنْ جَوَابِ سُؤَالِ إِبْرَاهِيمَ شَكْ لَهُمْ بِذَلِكَ.

كَمَا أَنَّ سُؤَالَ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِكَوْنِهَا لَا تَسْمَعُ وَلَا تُجِيبُ، وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُمْ يَعْتَرِفُوا بِذَلِكَ صَرَاحَةً؛ لِيُبْطِلَ عِبَادَتَهُمْ لِتِلْكَ الْآلِهَةِ، وَيُؤكِّدُهُ يَجْعَلَهُمْ يَعْتَرِفُوا بِذَلِكَ صَرَاحَةً؛ لِيُبْطِلَ عِبَادَتَهُمْ لِتِلْكَ الْآلِهَةِ، وَيُؤكِّدُهُ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْآلِهِةِ فَوَلَا يُبْعِرُ وَلَا يُعْفِى عَنْكُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِرُ وَلَا يُعْفِى عَنْكُ شَيْئًا ﴿ وَلَا يُبْعِرُ وَلَا يُعْفِى عَنْهُ شَيْئًا ﴿ وَلَا تُنْمِعُ مُ وَلَا تُبْعِرُ ، وَلَا تُعْنِي عَنْهُ شَيْئًا .

وَمِنَ الْآيَاتِ الْمُؤَكِّدَةِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ مَا اعْتَقَدُوا فِيمَا عَبَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا:

قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا يُؤَمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ الْ اللهِ اللهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

قَالَ عِكْرِمَةُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم قَالَ عِكْرِمَةُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللَّهِ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ مُشْرِكُونَ اللَّهُ مَنْ خَلَقَهُمْ ؟ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ فَيَقُولُونَ: اللَّهُ. فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ بِاللَّهِ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۳/ ۳۷۳).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا مُحَانُهُمْ فَاللَّهُ عَالَهُمْ اللَّهُ خَالِقُنَا، وَيَرْزُقُنَا، وَيُمِيتُنَا، فَهَذَا إِيمَانٌ مَعَ شِرْكِ عِبَادَتِهِمْ غَيْرَهُ (١).

وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ؛ حَيْثُ يَسْتَدْرِجُ اللَّهُ - تَعَالَى - فِيهَا الْمُشْرِكِينَ لِلِاعْتِرَافِ صَرَاحَةً بِمُا هُمْ مُقِرُّونَ بِهِ فِي صُدُورِهِمْ؛ وَهُوَ عَجْزُ الْمُشْرِكِينَ لِلِاعْتِرَافِ صَرَاحَةً بِمُا هُمْ مُقِرُّونَ بِهِ فِي صُدُورِهِمْ؛ وَهُوَ عَجْزُ الْمُشْرِكِينَ لِلِاعْتِرَافِ صَرَاحَةً بِمُا هُمْ مُقِرُّونَ بِهِ فِي صُدُورِهِمْ؛ وَهُو عَجْزُ الْمُقْتِهِمْ، وَأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ نَفْعًا لِعَابِدِهَا، وَلَا ضَرَّا لِتَارِكِهَا. وَمِنْهَا:

قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَسَى ۚ فَسَى اللَّهِ أَفَلًا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا الْآَلِيَ اللهِ اللهِ ١٨٥-١٨٩.

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَائِدَةِ: ٧٦].

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ آلِنَّهُ ۚ [النَّحْل: ٧٣].

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَّخَذَتُم مِّن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا ﴾ [الرَّعْد: ١٦].

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۳/ ۳۷٤).

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغَلَقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يَغُلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوْةً يَخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوْةً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوْةً وَلا نَشُورًا فَيْ اللَّهُ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوْةً وَلا نَشُورًا فَيْ اللَّهُ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوْةً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوْةً

وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عِبْرَانَ هَذَا الْإِقْرَارَ مِنْهُمْ دَلِيلًا عَلَى بُطْلَانِ أُلُوهِيَّةِ مَا سِوَاهُ؛ فَمِنْ ذَلِكَ:

قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ: يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَيَّ : وَقُلُ مِن شُرَكَآبِكُ ﴾ ؛ يَعْنِي مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَوْتَانِ هِنَّلُ مُنَ يَبْدَوُّا الْلَالَةِ وَالْآوْتَانِ مَنْ يُنْشِئُ خَلْقَ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ ، هَنْ يَبْدَوُّا الْلَاقَ ﴾ يَقُولُ: مَنْ يُنْشِئُ خَلْقَ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ ، فَيُحْدِثَ خَلْقَهُ ابْتِدَاءً ، ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ يَقُولُ: ثُمَّ يُفْنِيهِ بَعْدَ إِنْشَائِهِ ، ثُمَّ يُعِيدُهُ كَهَيْئَتِهِ فَبْلَ أَنْ يُفْنِيهُ ؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَعْوَى ذَلِكَ لَهَا (١).

تفسير الطبرى (۱۲/ ۱۷۷ – ۱۷۸).

وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ: يُبَيِّنُ ﷺ مَرَّوَلَأَ سَفَهَهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ هَوُلَاءِ الْأَصْنَامَ؛ لِعِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا (١).

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْقَيْسِيُّ: وَالْمَعْنَى: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُّلَاءِ الْمُشْرِكِينَ: ﴿هَلَ مِن شُرَكَآبِكُمْ ﴾ ؛ أَيْ آلِهَتِكُمْ ﴿مَن يَبْدَوُّا مُحَمَّدُ لِهَوُّلَاءِ الْمُشْرِكِينَ: ﴿هَلَ مِن شُرَكَآبِكُمْ ﴾ ؛ أَيْ الْهَتِكُمْ ﴿مَن يَبْدَوُّا الْمُنْالِ ، ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ ؛ أَيْ: ثُمَّ يُعِيدُهُ مَنْ غَيْرِ أَصْلٍ وَلَا مِثَالٍ ، ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ كَهَيْتَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْنِيهُ ؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَدَّعُونَ ذَلِكَ يُفْنِيهِ ، إِذَا شَاءَ، ثُمَّ يُعِيدُهُ كَهَيْتَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْنِيهُ ؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَدَّعُونَ ذَلِكَ لِلْاَهِمَ هِمْ (٢).

وَقَالَ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيُّ: إِذَا عَرَفْتُمْ وَأَقْرَرْتُمْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا ذَكَرَ سِوَاهُ، وَعَرَفْتُمْ أَنَّ لَهُ السُّلْطَانَ وَالْقُدْرَةَ عَلَى ذَلِكَ أَفَلَا تَتَّقُونَ بَوَائِقَهُ وَنِقُهُ وَعَرَفْتُمْ أَنَّ لَهُ السُّلْطَانَ وَالْقُدْرَةَ عَلَى ذَلِكَ أَفَلَا تَتَّقُونَ بَوَائِقَهُ وَنِقُهُ وَإِشْرَاكَ غَيْرِهِ فِي وَنِقُمَتَهُ؟ أَوْ يَقُولُ: أَفَلَا تَتَّقُونَ عَبْرِهِ دُونَهُ وَإِشْرَاكَ غَيْرِهِ وَقَدْ أَلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ؟ أَوْ يَقُولُ: أَفَلَا تَتَّقُونَ صَرْفَ شُكْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَقَدْ أَلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ؟ أَوْ يَقُولُ: أَفَلَا تَتَقُونَ صَرْفَ شُكْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَقَدْ أَلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ؟ أَوْ يَقُولُ: أَفَلَا تَتَقُونَ صَرْفَ شُكْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَقَدْ أَقُونَ مَرْفَ شُكُرِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَقَدْ أَقُونَ مَرْفَ شُكُونَ دُونَهُ؟! (٣).

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ: أَيْ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ذَلِكَ عَلَى وِجْهَةِ التَّوْبِيخ وَالتَّقْرِيرِ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) تأويلات أهل السنة (٦/٠٤).

<sup>(</sup>٢) الهداية إلى بلوغ النهاية (٥/ ٣٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) تأويلات أهل السنة (٦/ ٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان، لأبي إسحاق الثعلبي (٥/ ١٣١).



قَالَ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيُّ: أَيْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُمْ فِي اللَّنْيَا إِنْ تَرَكُوا عِبَادَتَهُ ؟ لَا يَنْفَعُهُمْ فِي اللَّنْيَا إِنْ تَرَكُوا عِبَادَتَهُ ؟ يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ مَنْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ، وَتَرْكِهِمُ الْعِبَادَةَ لِمَنْ يَنْفَعُهُمْ إِنْ عَبَدُوهُ، وَيَضُرُّهُمْ إِنْ تَرَكُوا عِبَادَتَهُ ؟ وَهُوَ كَمَا ذَكَرَ : ﴿هَلُ لِمَنْ يَنْفَعُهُمْ إِنْ عَبَدُوهُ، وَيَضُرُّهُمْ إِنْ تَرَكُوا عِبَادَتَهُ ؟ وَهُوَ كَمَا ذَكَرَ : ﴿هَلُ لِمَنْ يَنْفَعُهُمْ إِنْ عَبَدُوهُ، وَيَضُرُّهُمْ إِنْ تَرَكُوا عِبَادَتَهُ ؟ وَهُوَ كَمَا ذَكَرَ : ﴿هَلُ لَمُنْ كَالِهُ عَبُدُوهُ وَيَضُرُّهُمْ إِنْ تَرَكُوا عِبَادَتَهُ ؟ وَهُو كَمَا ذَكَرَ : ﴿هَلُ لَمُنْ كَاشِفَكُ ضُرِّو ۗ ﴾ الْآيَةُ (١) ، وَأَمْثَالِ مَا ذَكَرَ فِي غَيْرِ آي مِنَ الْقُرْآنِ سَفَهُ أُولَئِكَ بِعِبَادَتِهِمْ لِلْأَصْنَام، وَتَرْكِهِمْ عِبَادَةَ اللَّهِ – تَعَالَى (٢).

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَلِأَرْضَ لَيَقُولُكَ اللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّمِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَشِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ فَيَ إِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَشِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكِ لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: هَذَا ابْتِدَاءُ احْتِجَاجٍ عَلَيْهِمْ بِحُجَّةٍ أُخْرَى؛ وَجُمْلَتُهَا أَنْ وَقَفُوا عَلَى الْخَالِقِ الْمُخْتَرِعِ، فَإِذَا قَالُوا: إِنَّهُ اللَّهُ، لَمْ يَبْقَ لَهُمْ فِي الْأَصْنَام غَرَضٌ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا: إِنَّهَا تَنْفَعُ وَتَضُرُّ، فَلَمَّا تَقَعَّدَ مِنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّ الْأَصْنَام غَرَضٌ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا: إِنَّهَا تَنْفَعُ وَتَضُرُّ، فَلَمَّا تَقَعَّدَ مِنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) الزُّمَر: ٣٨.

<sup>(</sup>۲) تأويلات أهل السنة (۸/ ۳۵).

اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ، قِيلَ لَهُمْ: ﴿أَفْرَءَيْتُمُ ﴾ هَؤُلَاءِ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا بِهِمْ قَدَرْتُمْ عَلَى نَقْضِهِ؟ وَحُذِفَ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْبَيِّنِ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ أَحَدٌ إِلَّا بِأَنَّهُ لَا يُجِيبُ أَحَدٌ إِلَّا بِأَنَّهُ لَا يُجِيبُ أَحَدٌ إِلَّا بِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ بِالْأَصْنَام عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (١).

وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَغَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَ أَوْلِيَآ عَلَى الْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ دُونِهِ عَ أَوْلِيَآ عَلَى الْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ مَسَّوَى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ سَتَوَى ٱلظَّمُمَتُ وَٱلبَّصِيرُ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِكَآ عَلَمُواْ كَخَلْقِهِ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُولِلْمُ اللللَّهُ اللللللْمُولِلَهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْم

قَالَ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيُّ: قَوْلُهُ مِّرَّكِلَّ: ﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ﴿ أَيْ: بَلْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ بَعْدَ مَا عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ نَفْعًا إِنْ عَبَدُوهَا وَلَا ضَرَّا إِنْ تَرَكُوا الْعِبَادَةَ لَهَا (٢).

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ: فَالِاسْتِفْهَامُ تَقْرِيرٌ وَتَوْبِيخٌ وَتَوْبِيخٌ وَتَسْفِيهٌ لِرَأْيِهِمْ بِنَاءً عَلَى الْإِقْرَارِ الْمُسَلَّمِ. وَفِيهِ اسْتِدْلَالٌ آخَرُ عَلَى عَدَمِ أَهْلِيَّةٍ أَصْنَامِهِمْ لِلْإِلَهِيَّةِ ؛ فَإِنَّ اتِّخَاذَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ مَعْلُومٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْإِسْتِفْهَام عَنْهُ (٣).

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ أَفَمَنَ هُوَ قَآبِهُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُّ

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي (٤/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>۲) تأويلات أهل السنة (٦/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير التحرير والتنوير (١١٣/١٣).

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّوْنَهُ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِّ بَلَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّوْنَهُ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ لَلَهُ مِنْ هَادِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللللْلُولُولُولُولِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

قَوْلُهُ عِبْرَةِ إِنَّ : ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ﴾ ؟ أَيْ: فِي الْعِبَادَةِ.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَقِّيِّ الْخَلُوتِيُّ: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ﴾ ؛ أَي: الْأَصْنَامَ ، وَهُوَ اسْتِئْنَافُ ؛ يَعْنِي: أَنَّ الْكُفَّارَ سَوَّوْا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْأَصْنَامِ ، وَاتَّخَذُوهَا شُرَكَاءَ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ (١٠).

وَقَالَ الْمَرَاغِيُّ: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكَآءَ ﴾ عَبَدُوهَا مَعَهُ ؛ مِنْ أَصْنَامٍ ، وَأَوْثَانٍ ، وَأَنْدَادٍ (٢).

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَىٰ عَالَتُهُ خَيْرُ أَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَا أَمَّنْ خَلَقَ السّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مَن السّمَاءِ مَاءً فَأَنْ بَيْدِ عَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةٍ مّا كَانَ لَكُو أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَوْلَهُ مّع اللّهُ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ أَمّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ شَجَرَهَا أَوْلَا وَجَعَلَ عَلَيْهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ ﴿ أَمّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَدَرًا وَجَعَلَ مَن عَلَمُونَ وَجَعَلَ مَيْنِ اللَّهِ بَلْ هُمْ اللّهُ مَعَ اللّهِ بَلْ هُمْ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الل

<sup>(</sup>١) روح البيان في تفسير القرآن، لإسماعيل حقى الخلوتي (٤/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير المراغي (١٠٧/١٣).



وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَوِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ في ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ بَشُرًا بَيْن يَدَى رَحْمَتِهِ أَولَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشَرِكُونَ اللَّهُ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُم صَلِقِين اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُم صَلِقِين اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُم صَلِقِين اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُونُ الْعَلَى الْعَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ الْمُؤْلُولُ الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْع

فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ بَيَانُ عَجْزِ الْمُشْرِكِينَ عَنِ الْقَوْلِ بِأَنَّ آلِهَتَهُمْ تَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ اللَّهِ عَبَّرَانً، وَفِيهَا أَيْضًا تَوْبِيخُ لَهُمْ وَتَهَكُّمٌ بِهِمْ لِإِيثَارِهِمُ الشِّرْكَ بِاللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى تَوْجِيدِهِ . عَبَرَوْانَ

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: مَعْلُومٌ أَلَّا خَيْرَ فِيمَا أَشْرَكُوهُ أَصْلًا حَتَّى يُوازَنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ هُو خَالِقُ كُلِّ خَيْرٍ وَمَالِكُهُ، وَإِنَّمَا هُو إِلْزَامٌ لَهُمْ، وَتَبْكِيتُ وَتَهَكُّمٌ بِحَالِهِمْ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ آثَرُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَلَا يُؤْثِرُ عَاقِلٌ بِحَالِهِمْ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ آثَرُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَلَا يُؤْثِرُ عَاقِلٌ شَيْءً إِلَّا لِدَاعٍ يَدْعُوهُ إِلَى إِيثَارِهِ مِنْ زِيَادَةِ خَيْرٍ وَمَنْفَعَةٍ، فَقِيلَ شَيْءً إِلَّا لِدَاعٍ يَدْعُوهُ إِلَى إِيثَارِهِ مِنْ زِيَادَةِ خَيْرٍ وَمَنْفَعَةٍ، فَقِيلَ لَهُمْ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَا آثَرُوهُ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْثِرُوهُ لِزِيَادَةِ الْخَيْرِ وَلَكُنْ هُوى وَعَبَقًا؛ لِيُنَبَّهُوا عَلَى الْخَطَإِ الْمُفْرِطِ، وَالْجَهْلِ الْمُورِطِ، وَالْجَهْلِ الْمُورِطِ، وَلَكِنْ هُوَى وَعَبَقًا؛ لِيُنَبَّهُوا عَلَى الْخَطَإِ الْمُفْرِطِ، وَالْجَهْلِ الْمُورِطِ، وَالْجَهْلِ الْمُورِطِ، وَالْجَهْلِ الْمُورِطِ، وَالْجَهْلِ الْمُورِطِ، وَإِضْكَلَاهِمُ التَّمْيِيزَ، وَنَبْذِهِمُ الْمَعْقُولَ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الْإِيثَارَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْخَيْرِ الزَّائِدِ(۱).

<sup>(</sup>١) الكَشَّاف، لأبي القاسم الزمخشري (٤/ ٤٦٣ - ٤٦٤).



فَانْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يُؤْثِرُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ لِكَوْنِهَا تَجْلِبُ لَهُ مُؤْثِرُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ لِكَوْنِهَا تَجْلِبُ لَهُمْ خَيْرًا، بَلْ هَوًى وَعَبَثًا، وَتَعْظِيمًا لِلْأَسْلَافِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ: انْتَقَلَ بِهَذَا الْإِضْرَابِ مِنَ الْمُقَدِّمَةِ الْاَسْتِفْهَامِ التَّقْرِيرِيِّ، وَمِنَ الْمُقَدِّمَةِ الْإِسْتِفْهَامِ التَّقْرِيرِيِّ، وَمِنَ الْمُقَدِّمَةِ الْإِسْتِفْهَامِ التَّقْرِيرِيِّ، وَمِنَ الْمُقَدِّمِ الْإِجْمَالِيَّةِ - وَهِي قَوْلُهُ: ﴿ اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ - إِلَى الْغَرَضِ الْإِجْمَالِيَّةِ - وَهِي قَوْلُهُ اللَّهُ مَا يَشُولُونَ ﴾ فَالْاسْتِفْهَامُ تَقْرِيرٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْمَقْصُودِ؛ وَهُو اللِسْتِدْلَالُ. . . فَالِاسْتِفْهَامُ تَقْرِيرٌ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْخَالِقَ فِي نِهَايَتِهِ فِي : ﴿ أَوْلَكُ مُعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ ﴾ فَهُو تَقْرِيرٌ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْخَالِقَ وَالْمُنْبِتَ وَالرَّازِقَ هُو اللَّهُ ، وَهُو مَشُوبٌ بِتَوْبِيخٍ ؛ فَلِذَلِكَ ذُيِّلَ بِقَوْلِهِ : وَالْمُنْبِتَ وَالرَّازِقَ هُو اللَّهُ ، وَهُو مَشُوبٌ بِتَوْبِيخٍ ؛ فَلِذَلِكَ ذُيِّلَ بِقَوْلِهِ : وَالْمُنْبِتَ وَالرَّازِقَ هُو اللَّهُ ، وَهُو مَشُوبٌ بِتَوْبِيخٍ ؛ فَلِذَلِكَ ذُيِّلَ بِقَوْلِهِ :

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ ثُمَّ يُمْ ثُمَّ يَفِعُلُ مِن ذَلِكُمْ مِّن شَيْءً سُبْحَننَهُ وَيُمِيثُكُمْ ثُمَّ يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِّن شَيْءً سُبْحَننَهُ وَيُعْكِلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي الرُّوم: ٤٠].

قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ: يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لِلْمُشْرِكِينَ بِهِ مُعَرِّفَهُمْ قُبْحَ فِعْلِهِمْ وَخُبْثَ صَنِيعِهِمُ: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْمُ الَّذِي لَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا لَغَيْرِهِ، هُوَ ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا، لَهُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا شَيْئًا، ﴿ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا، ﴿ وَلَمْ تَكُونُوا تَمْلِكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ، ﴿ مُؤَى هُوَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَمْلِكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ، ﴿ مُؤَى هُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تفسير التحرير والتنوير (۲۰/ ۱۰–۱۱).



﴿ يُمِيتُكُمْ ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ خَلَقَكُمْ أَحْيَاءً ، ﴿ ثُمَّ يُغْيِيكُمْ ﴾ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ لِبَعْثِ الْقِيَامَةِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن شَيْءٍ ﴾ يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ -: هَلْ مِنْ آلِهَتِكُمْ وَأَوْثَانِكُمُ الَّتِي تَجْعَلُونَهُمْ لِلَّهِ فِي عِبَادَتِكُمْ إِيَّاهُ شُرَكَاءَ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَيَحْلُقَ أَوْ يَرْزُقَ ، أَوْ يُمِيتَ ، أَوْ يَنْشُرَ ؟ وَهَذَا مِنَ اللَّهِ تَقْرِيعٌ لِهَوُّلَاءِ الْمُشْرِكِينَ. وَإِنَّمَا مَعْنَى يُمِيتَ ، أَوْ يَنْشُر ؟ وَهَذَا مِنَ اللَّهِ تَقْرِيعٌ لِهَوُّلَاءِ الْمُشْرِكِينَ. وَإِنَّمَا مَعْنَى الْكَلَامِ: أَنَّ شُركَاءَهُمْ لَا تَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَكَيْفَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟! ثُمَّ بَرَّأَ نَفْسَهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لَكُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟! ثُمَّ بَرَّأَ نَفْسَهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - فَوَنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟! ثُمَّ بَرَّأَ نَفْسَهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - فَكِيلُ هُ مَنْ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟! ثُمَّ بَرَّأَ نَفْسَهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - فَونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟! ثُمَّ بَرَّأَ نَفْسَهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - فَلَا فَوْلَاءِ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ بِزَعْمِهِمْ أَنَّ آلِهَتَهُمْ لَهُ شُرَكُونَ ﴾ فَقَالَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ -: ﴿ مُشْبَحَتَكُهُ ﴿ وَمُنَا يُشْرِكُونَ ﴾ يَقُولُ: عَنْ شِرْكِ وَتَعَكَلَ ﴾ يَقُولُ: عَنْ شِرْكِ وَ عَلَيْهِ بِرَعْمِهِمْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ بِهِ (اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ ﴾ يَقُولُ: عَنْ شِرْكِ وَا لَهُ هُولُكُ وَا لَهُ هُولَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِهِ (الْكُورُ فَعَلَلُ اللَّهُ مُنْ لَا لُلُهُ مُنْ اللَّهُ الْمَشْرِكِينَ بِهِ (الْكُولَ عُلَاهُ اللَّهُ مُعْمَا يُشْرَكُونَ ﴾ يَقُولُ: عَنْ شِرْكِ وَلَعَلَا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُشْرِكِينَ بِهُ أَلَاءً اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ بِهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الْكُولُ الْعَلَالُ الْمُسْرِكِينَ بِهُ إِلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُسْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُؤْلِاءِ الْمُسْرَاكِينَ الْمُعْلِلَا عَلَى الْمُ الْمُعْلِلَا عَلَالُو الْمُلْكُولُ الْمُعْرَالِكُولُ ا

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْقَيْسِيُّ: أَيْ هَلْ يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ خَلْقٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ بَعْثٍ أَوْ رِزْقٍ أَوْ ضُرِّ أَوْ نَفْعِ آلِهَتُكُمُ الَّتِي تَعْبُدُونَ؟ فَلَا بُدَّ لَهُمْ أَنْ يُقِرُّوا أَنَّهَا لَا تَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى بَاطِلٍ (٢).

وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: كَرَّرَ مُخَاطَبَةَ الْكَفَرَةِ فِي أَمْرِ أَوْثَانِهِمْ؛ فَذَكَرَ أَفْعَالَ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِيهَا؛ وَهِيَ الْخَلْقُ وَالرِّزْقُ، وَالْإِمَاتَةُ

<sup>(</sup>۱) تفسیر الطبری (۱۸/۸۸-۵۰۹).

<sup>(</sup>٢) الهداية إلى بلوغ النهاية (٩/ ٥٦٩٤).



وَالْإِحْيَاءُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ عَاقِلٌ، وَوَقَّفَ الْكُفَّارَ عَلَى جِهَةِ التَّقْرِيرِ وَالتَّوْبِيخِ: هَلْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ - أَيِ الَّذِينَ جَعَلُوهُمْ شُرَكَاءَ - مَنْ يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟ (١).

وَقَالَ أَبُو السُّعُودِ: أَثْبَتَ لَهُ - تَعَالَى - لَوَازِمَ الْأُلُوهِيَّةِ وَخَوَاصَّهَا، وَنَفَاهَا رَأْسًا عَمَّا اتَّخَذُوهُ شُركَاءَ لَهُ - تَعَالَى - مِنَ الْأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا، مُؤَكِّدًا بِالْإِنْكَارِ، عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْبُرْهَانُ وَالْعَيَانُ، وَوَقَعَ عَلَيْهِ الْوُفَاقُ (٢).

وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللَّذِينَ زَعَمَّتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شَرِّكِ وَمَا لَهُمْ مِّن ظَهِيرٍ ﴿ آلَ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَكُونِ وَمَا لَهُ مِنْ طَهِيرٍ ﴿ آلَ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَكُونِ وَمَا لَهُ وَمِن طَهِيرٍ ﴿ آلَ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَكُونِ اللَّهُ وَمَا لَهُ وَمِن اللَّهُ مِن طَهِيرٍ ﴿ آلَ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَاللَّهُ لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى - أَيْضًا: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَا َهُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرِّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِنَتِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرِّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِنَتِ مِنْ أَلْوَلِهُ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرِّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ عَالَيْهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِنَتِ مِنْ أَلْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَلْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُول

فَلَوْ كَانُوا يَدَّعُونَ شَيْئًا لِآلِهَتِهِمْ، لَقَالُوا: خَلَقُوا كَذَا وَكَذَا.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤/ ٣٣٩-٣٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير أبي السعود (۷/ ۲۲).



قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُعَلِّمِيُّ الْيَمَانِي: إِنَّ اتِّخَاذَ الشَّيْءِ إِلَهًا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اعْتِقَادِ كَوْنِهِ مُسْتَغْنِيًا عَمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى اعْتِقَادِ كَوْنِهِ مُسْتَغْنِيًا عَمَّا سِوَاهُ، وَلَا كَوْنِهِ مُدَبِّرًا مُسْتَقِلًا، بَلْ وَلَا غَيْرَ مُسْتَقِلً! فَإِنَّ الَّذِينَ أَلَّهُوا الْأَصْنَامَ لَمْ يَعْتَقِدُوا لَهَا شَيْعًا مِنَ التَّدْبِيرِ (۱).



<sup>(</sup>۱) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، للعلَّامة عبد الرحمن المعلمي اليماني ص (٣٤٦).



#### الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ:

# حَقِيقَةُ الشِّرْكِ تَسْوِيَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ:

إِنَّ حَقِيقَةَ الشِّرْكِ هِيَ تَسْوِيَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ، وَجَعْلُ غَيْرِ اللَّهِ عِدْلًا (١) لِلَّهِ، وَنَظِيرًا لَهُ، وَنِدًّا وَمُكَافِئًا، هَذَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى الْعَامِّ، عَدْلًا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى الْعَامِّ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْوَاقِعِ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الْمُشْرِكِينَ آلِهَتَهُمْ بِاللَّهِ إِنَّمَا كَانَ فِي الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ خَاصَّةً، دُونَ الرُّبُوبِيَّةِ.

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ آَنِ اللَّهُ عِرَبِّ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ آَنُهُ إِنْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ اللَّهُ عَرَاء: ٩٧-٩٩].

قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ: وَقَوْلُهُ: ﴿ تَٱللّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ آلِهُ اللّهُ مَا الْعِبَادَةَ لَهَا يُسَوُّونَهَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي وَذَٰلِكَ فِي تَسْمِيتِهِمْ اللّهَةَ وَجَعْلِهِمُ الْعِبَادَةَ لَهَا يُسَوُّونَهَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي وَذَٰلِكَ فِي تَسْمِيتِهِمْ اللّهَةَ وَجَعْلِهِمُ الْعِبَادَةَ لَهَا يُسَوُّونَهَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي التَّسَمِيةِ وَالْعِبَادَةِ. وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُمْ هَذَا لِلشَّيَاطِينِ، فَهُوَ فِي اتِّبَاعِهِمْ أَمْرَهُمْ وَدُعَائِهِمُ الَّذِي دَعَوْهُمْ، وَإِلَّا لَا أَحَدَ مِنَ الْكَفَرَةِ يَقْصِدُ عِبَادَةَ الشَّيْطَانِ أَوْ يُسَمِّيهِ إِلَهًا، وَلَكِنْ عَلَى مَا ذَكَوْنَا مِنْ مُتَابَعَتِهِمْ أَمْرَهُمْ. وَفِي حَرْفِ ابْنِ يُسَمِّيهِ إِلَهًا، وَلَكِنْ عَلَى مَا ذَكَوْنَا مِنْ مُتَابَعَتِهِمْ أَمْرَهُمْ. وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِذْ كُنَّا نُشْرِكُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ). وقَالَ مَعْضُهُمْ: (إِذْ كُنَّا نُطِيعُكُمْ كَمَا نُطِيعُ رَبَّ الْعَالَمِينَ). وقَالَ بَعْضُهُمْ: (إِذْ كُنَّا نُطِيعُكُمْ كَمَا نُطِيعُ رَبَّ الْعَالَمِينَ). وقَالَ بَعْضُهُمْ: (إِذْ كُنَّا نُطِيعُكُمْ كَمَا نُطِيعُ رَبَّ الْعَالَمِينَ). وقَالَ بَعْضُهُمْ: (إِذْ كُنَّا نُطِيعُكُمْ كَمَا نُطِيعُ رَبَّ الْعَالَمِينَ). وقَالَ بَعْضُهُمْ: (إِذْ كُنَا نُطِيعُكُمْ كَمَا نُطِيعُ رَبَّ الْعَالَمِينَ). وقَالَ بَعْضُهُمْ: (إِذْ كُنَا نُطِيعُكُمْ كَمَا نُطِيعُ رَبَّ الْعَالَمِينَ). وقَالَ بَعْضُهُمْ: (إِذْ

<sup>(</sup>١) الْعِدْلُ: بالكسر الْمِثْل. مختار الصِّحَاح (عدل).



نَعْدِلُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ). وَبَعْضُهُ قَرِيبٌ مِنْ بَعْضِ (١).

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ: التَّسْوِيَةُ هَا هُنَا شَرِكَةٌ فِي الْعِبَادَةِ؛ وَمَعْنَاهَا: إعْطَاءُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مِثْلَ مَا يُعْطِي الْآخَرَ. وَالتَّسْوِيَةُ، وَالْمُعَادَلَةُ، وَالْمُعَادَلَةُ، وَالْمُعَادَلَةُ،

وَقَالَ الثَّعْلَبِيُّ: ﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ ثَبِينٍ ﴿ آَ الْهَ الْمُعَلِيمُ ﴿ نَعْدِلُكُمْ ﴿ وَقَالَ الثَّعْلَمِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَمَا سَوَّوْهُمْ بِهِ إِلَّا فِي الْعِبَادَةِ وَالْمَحَبَّةِ دُونَ أَوْصَافِ الْكَمَالِ وَنُعُوتِ الْجَلَالِ(٤).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّهُ الْكَالَمِينَ ﴿ إِنَّا الْمَالَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ (٥٠). أَيْ: فِي الْعِبَادَةِ (٥٠).

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ الْحَـمَدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّهُمَتِ وَاللَّوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّهُمَتِ وَالنُّورُ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانَعَامِ: ١]٠

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ يَجْعَلُونَ لَهُ شَرِيكًا فِي عِبَادَتِهِمْ

<sup>(1)</sup>  $\vec{r}$   $\vec{r$ 

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، لابن فورك (١/ ٢٤٢-٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان، للثعلبي (٧ / ١٧١).

<sup>(</sup>٤) عزاه المعلمي اليماني في كتابه رفع الاشتباه ص (٣٤٦) إلى العز بن عبد السلام في كتابه الإشارة والإيجاز على أنواع المجاز.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٦ / ٤٧).



إِيَّاهُ؛ فَيَعْبُدُونَ مَعَهُ الْآلِهَةَ وَالْأَنْدَادَ وَالْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ، وَلَيْسَ مِنْهَا شَيْءُ شَرِكَهُ فِي خَلْقِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا فِي إِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ بِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُمْ يُشْرِكُونَ فِي عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ غَيْرَهُ. فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَبْلَغَهَا مِنْ حُجَّةٍ، وَأَوْجَزَهَا مِنْ عِظَةٍ، لِمَنْ فَكَرَ فِيهَا بِعَقْلٍ، وَتَدَبَّرَهَا بِغَقْلٍ، وَتَدَبَّرَهَا بِغَقْلٍ، وَتَدَبَّرَهَا بِفَهْم! (١).

وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ: وَقَوْلُهُ عَبَّوَالُ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الرَّبِّ مِ يَعْدِلُونَ فَعَ مَا بَيَّنَ لَهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الرَّبِ يَعْدِلُونَ فَي قَلَى وَحْدَانِيَّةِ الرَّبِ وَرُبُوبِيَّتِهِ الْمَا يَعْبُدُونَهُ دُونَ اللَّهِ عَدِيلًا لِلَّهِ، وَأَثْبَتُوا وَرُبُوبِيَّتِهِ اللَّهِ عَدِيلًا لِلَّهِ، وَأَثْبَتُوا الْمُعَادَلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ - تَعَالَى -، وَلَيْسَ لِلَّهِ - تَعَالَى - عَدِيلٌ، وَلَا ضَاحِبَةٌ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا وَلَا نَدِيدٌ، وَلَا شَرِيكُ، وَلَا وَلَدٌ، وَلَا صَاحِبَةٌ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٢).

وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَلَا تَنْبِعُ أَهُوآ ءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ [الْأَنْعَام: ١٥٠]. وَقَوْلُهُ مَرَّقَوْلُهُ مَرَّقَوْلُهُ مَرَّقَوْلُهُ مَرَّقَوْلُهُ مَرَّقَوْلُهُ مَرَّقَوْلُهُ مَرَّقَوْلُهُ اللّهَ مَعْ اللّهَ اللّهَ مَعْ اللّهَ مَعْ اللّهَ مَعْ اللّهَ اللّهُ مَعْ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِنَّ اعْتِقَادَ الشَّفَاعَةِ فِي الْآلِهَةِ هُوَ اعْتِقَادُ نَوْعٍ مِنَ التَّأْثِيرِ وَالنَّفْعِ فِيهَا،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۹ / ١٤٦ - ١٤٧).

<sup>(</sup>Y) تأويلات أهل السنة، للماتريدي (٤ / ٦).



وَكَذَلِكَ هُوَ اعْتِقَادُ اسْتِحْقَاقِهَا لِلْعِبَادَةِ، عَلَى أَنَّنَا لَوْ سَلَّمْنَا بِأَنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ عَبَّرَانَ لَا تَكُونُ شِرْكًا إِلَّا مَعَ الِاعْتِقَادِ فِي الْمَعْبُودِ؛ كَاعْتِقَادِ كَوْنِهِ يَمْلِكُ نَفْعًا أَوْ ضَرَّا، أَوْ يَمْلِكُ تَأْثِيرًا يُحَقِّقُ بِهِ مَطْلُوبَ الْعَابِدِ، فَإِنَّ هَذَا الِاعْتِقَادَ مُتَحَقِّقُ فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهِ:

مِنْهَا: أَنَّ ذَهَابَهُمْ إِلَى اسْتِحْقَاقَ تِلْكَ الْآلِهَةِ لِلْعِبَادَةِ وَالتَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ - وَلِأَجْلِ ذَلِكَ عَبَدُوهَا - هُوَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ اعْتِقَادُ؛ إِذْ إِنَّهُ الْخُضُوعِ - وَلِأَجْلِ ذَلِكَ عَبَدُوهَا - هُوَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ اعْتِقَادُ؛ إِذْ إِنَّهُ الْخُصُوعِ - وَلِأَجْلِ ذَلِكَ عَبَدُوهَا - هُو فِي حَدِّ ذَاتِهِ اعْتِقَادُ؛ إِذْ إِنَّهُ اعْتِقَادُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - لِلتَّأَلُّهِ وَالتَّعَبُّدِ الَّذِي هُو خَالِصُ حَقِّهِ - تَعَالَى.

وَمِنْهَا: أَنَّ اتِّخَاذَهُمُ الْمَعْبُودَاتِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَّرَّالًا عَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِهَا شَافِعَةً لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، وَكُوْنِهَا تَمْلِكُ مَا يَطْلُبُ مِنْهَا عَابِدُوهَا، وَهُو الشَّفَاعَةُ لَهُمْ - وَهُو عَيْنُ مَا نَفَاهُ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْ جَمِيعِ الشَّفَاعَةُ لَهُمْ ، وَأَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿أَمِ مَعْبُودَاتِهِمْ، وَأَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿أَمِ التَّعَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءٌ قُلُ أَولَو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ فَلُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ اللَّهِ مَعْبُودَا شَيْع مِنِ اعْتِقَادِ التَّأْثِيرِ إِللشَّفَاعَةِ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى -، فَهُو فِي مَعْبُودَاتِهِمْ ؛ وَهُو التَّأْثِيرُ بِالشَّفَاعَةِ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى -، فَهُو نَفْعٌ حَاصِلٌ مِنْهَا لَهُمْ ؛ فَهُمْ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ مَا عَبَدُوا مَنْ عَبَدُوا مِنَ نَفْعٌ حَاصِلٌ مِنْهَا لَهُمْ ؛ فَهُمْ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ مَا عَبَدُوا مَنْ عَبَدُوا مِنَ الْقُورِ مِنَا عَبَدُوا مَنَ عَبَدُوا مِنَ عَبَدُوا مِنَ عَبَدُوا مِنَ عَبَدُوا مِنَ عَبَدُوا مِنَ الْمُورِ مِنَ عَبَدُوا مَنَ عَبَدُوا مِنَ السَّوْمَ السَاعَبَهُ لَهُ مُ إِنْ الْعَالْمَا عَبَدُوا مِنَ الْعَبَالِهُ مِنَ الْعَبَدُوا مَنَ عَبَدُوا م



الْأَنْبِيَاءِ أَوِ الْأَوْلِيَاءِ أَوِ الْمَلَائِكَةِ أَوِ الْأَصْنَامِ وَالْأَحْجَارِ وَالْقُبُورِ إِلَّا وَقَدِ الْأَنْبِيَاءِ أَوِ الْأَنْفِع. اعْتَقَدُوا فِيهِمْ نَوْعًا مِنَ التَّأْثِيرِ وَالنَّفْع.





## الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ:

ذِكْرُ بَعْضِ دَوَافِعِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى عِبَادَةِ الْآلِهَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِّرَّالًا:

إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اتَّخَذُوا آلِهَةً مَعَ اللَّهِ عَبَّرَانَ ، وَأَنَّ مَعْنَى اتِّخَاذِهِمْ آلِهَةً أَنَّهُمْ عَبَدُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَرَانَ ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ شِرْكِهِمُ الَّذِي جَاءَتِ الْأَنْبِيَاءُ بِإِنْكَارِهِ إِذًا هُوَ: عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ وَاتِّخَاذُ آلِهَةٍ مَعَهُ.

فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَعْتَقِدُوا فِي هَذِهِ الْآلِهَةِ الَّتِي عَبَدُوهَا الرِّزْقَ وَالْإِعْطَاءَ وَالْمَنْعَ، وَالْمُلْكَ وَالتَّدْبِيرَ، وَالنَّفْعَ وَالضُّرَّ وَالتَّأْثِيرَ، بَطَلَ حِينَئِدٍ تَقْيِيدُ شِرْكِهِمْ بِاعْتِقَادِهِمُ التَّأْثِيرَ فِي الْآلِهَةِ الَّتِي عَبَدُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَرُانَ، كَمَا يَزْعُمُهُ الْعَوْنِيُّ وَأَمْثَالُهُ.

لَكِنْ يُقَالُ: فَإِذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا فِيهَا التَّأْثِيرَ، فَمَا حَقِيقَةُ شِرْكِهِمْ إِذَا؟. الْجَوَابُ: حَقِيقَةُ شِرْكِهِمْ: هِيَ عِبَادَةُ تِلْكَ الْآلِهَةِ.

فَيُقَالُ: فَإِذَا كَانَ شِرْكُهُمْ هُوَ عِبَادَةَ تِلْكَ الْمَعْبُودَاتِ وَالْآلِهَةِ، فَمَا تِلْكَ الْعِبَادَةُ؟.

الْجَوَابُ: الْعِبَادَةُ فِعْلُ الْعَبْدِ؛ وَهِيَ الذُّلُّ وَالْخُضُوعُ لَهُ عَلَى وَجْهِ التَّأَلُّهِ وَالتَّعَبُّدِ وَالتَّعْظِيم، مِنْ دُونِ أَنْ تُقَيَّدَ الْعِبَادَةُ بِاعْتِقَادٍ مَحْصُوصِ.



وَلِتَوْضِيحِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ لِنَنْظُرْ إِلَى وَصْفِ اللَّهِ - تَعَالَى - عِبَادَةَ الْمُشْرِكِينَ وَتَأَلُّهِهُمْ لِمَعْبُودَاتِهِمْ، وَإِخْبَارِهِ عَنِ الْاعْتِقَادِ الدَّافِعِ لَهُمْ إِلَى تِلْكَ الْعِبَادَةِ وَذَلِكَ التَّأَلُّهِ.

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا آرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتَرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ إِنَّا قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُمُ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَىٰ أُولَوْ جِئْتُكُمُ الْحَرَافِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَالِمَا عُلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَىٰ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفُرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَيْهِ عَالَمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

فَإِنَّ تَقْلِيدَ الْأَسْلَافِ وَتَعْظِيمَ عَادَاتِهِمْ وَعِبَادَاتِهِمْ وَالْهَيْبَةَ مِنْ مُخَالَفَةِ طَرِيقَتِهِمْ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابِ الشِّرْكِ.

قَالُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٓ أُمَّةِ ﴾ يَعْنِي: وَإِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى مِلَّةٍ وَدِينٍ ، ﴿وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاتْرِهِم ﴾ ؛ يَعْنِي: وَإِنَّا عَلَى مِنْهَاجِهِمْ وَطَرِيقَتِهِمْ ﴿ مُّقْتَدُونَ ﴾ بِفِعْلِهِمْ ؛ نَفْعَلُ كَالَّذِي فَعَلُوا ، عَلَى مِنْهَاجِهِمْ وَطَرِيقَتِهِمْ ﴿ مُُقْتَدُونَ ﴾ بِفِعْلِهِمْ ؛ نَفْعَلُ كَالَّذِي فَعَلُوا ، وَنَعْبُدُ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. يَقُولُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - لِمُحَمَّدٍ عَيَّهِ : فَإِنَّمَا سَلَكَ مُشْرِكُو قَوْمِكَ مِنْهَاجَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ سَلَكَ مُشْرِكُو قَوْمِكَ مِنْهَاجَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ مَنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ فِي إِجَابَتِهِمْ إِيَّاكَ بِمَا أَجَابُوكَ بِهِ ، وَرَدِّهِمْ مَا رَدُّوا عَلَيْكَ مِنَ النَّصِيحَةِ ، وَاحْتِجَاجِهِمْ بِمَا احْتَجُوا بِهِ لِمُقَامِهِمْ عَلَى دِينِهِمُ الْبَاطِلِ (١). النَّصِيحَةِ ، وَاحْتِجَاجِهِمْ بِمَا احْتَجُوا بِهِ لِمُقَامِهِمْ عَلَى دِينِهِمُ الْبَاطِلِ (١).

<sup>(</sup>۱) تفسیر الطبری (۲۰/ ۵۷۳).



وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: يَعْنِي أَتَتَّبِعُونَ آبَاءَكُمْ، وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِدِينٍ أَهْدَى مِنْ دِينِ آبَائِنَا لَا نَنْفَكُ عَنْهُ، وَإِنْ جِئْتَنَا دِينِ آبَائِنَا لَا نَنْفَكُ عَنْهُ، وَإِنْ جِئْتَنَا بِمَا هُوَ أَهْدَى وَأَهْدَى (۱).

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مُّودَّةُ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَيْضُكُم فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ ثُمَّ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ آلِهَا الْعَنْكَبُوت: بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ آلَهَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ [الْعَنْكَبُوت: ٢٥].

فَمِنْ دَوَافِعِ الشِّرْكِ أَيْضًا الْمَوَدَّةُ وَمُوَافَقَةُ الْأَصْحَابِ وَالْأَحْبَابِ.

قَالَ الْأَلُوسِيُّ: أَيْ لِتَتَوَادُّوا بَيْنَكُمْ وَتَتَوَاصَلُوا؛ لِاجْتِمَاعِكُمْ عَلَى عِبَادَتِهَا، وَاتَّفَاقِكُمْ عَلَيْهَا، وَاتْتِلَافِكُمْ؛ كَمَا يَتَّفِقُ النَّاسُ عَلَى مَذْهَبِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ تَحَابِّهِمْ وَتَصَادُقِهِمْ، فَالْمَفْعُولُ لَهُ غَايَةٌ مَذْهَبِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ تَحَابِّهِمْ وَتَصَادُقِهِمْ، فَالْمَفْعُولُ لَهُ غَايَةٌ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى الْفِعْلِ، وَمَعْلُولُ لَهُ فِي الْخَارِجِ، أَوِ الْمَعْنَى: إِنَّ مَوَدَّةَ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى الْفِعْلِ، وَمَعْلُولُ لَهُ فِي الْخَارِجِ، أَوِ الْمَعْنَى: إِنَّ مَودَّة بَعْضَ مَنْ بَعْضُ مَنْ بَعْضًا هِيَ الَّتِي دَعَتْكُمْ إِلَى اتِّخَاذِهَا؛ بِأَنْ رَأَيْتُمْ بَعْضَ مَنْ تَوَدُّونَهُ اتَّخَذَهَا؛ فَاتَّخَذْتُمُوهَا مُوافَقَةً لَهُ لِمَودَّتِكُمْ إِيَّاهُ، وَهَذَا كَمَا يَرَى الْإِنْسَانُ مَنْ يَوَدُّهُ يَفْعَلُ شَيْئًا؛ فَيَفْعَلُهُ مَودَّةً لَهُ، فَالْمَفْعُولُ لَهُ عَلَى الْفِعْلِ، وَلَيْسَ مَعْلُولًا لَهُ فِي الْخَارِج، وَالْمُرَادُ: هَذَا عِلَةٌ بَاعِثَةٌ عَلَى الْفِعْلِ، وَلَيْسَ مَعْلُولًا لَهُ فِي الْخَارِج، وَالْمُرَادُ:

<sup>(</sup>١) الكَشَّاف، لأبي القاسم الزمخشري (٥/ ٤٣٥-٤٣٦).



نَفْئُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا نَفْعٌ أَوْ ضُرٌّ، وَأَنَّ الدَّاعِيَ لِاتِّخَاذِهَا رَجَاءُ النَّفْعِ أَوْ خَوْفُ الضُّرِّ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ مَا جَعَلُوهُ عِلَّةً لِاتِّخَاذِهَا عِلَّةً، وَهُوَ مَا أَشَارُوا إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَ [الزُّمَر: ٣] لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَمْرًا مَوْهُومًا لَا حَقِيقَةَ لَهُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِلَّةً بَاعِثَةً وَسَبَبًا حَامِلًا لِمَنْ لَهُ أَدْنَى عَقْل. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَاطَبُونَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أُنَاسًا مَخْصُوصِينَ، وَالْقَائِلُونَ: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيۤ﴾ أُنَاسًا غَيْرَهُمْ. وَقِيلَ: إِنَّ الْأَوْثَانَ أَوَّلَ مَا اتُّخِذَتْ بسَبَبِ الْمَوَدَّةِ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ أُنَاسٌ صَالِحُونَ، فَمَاتُوا، وَأَسِفَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ زَمَانِهِمْ؛ فَصَوَّرُوا أَحْجَارًا بِصُورِهِمْ حُبًّا لَهُمْ، فَكَانُوا يُعَظِّمُونَهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَلَمْ يَزَلْ تَعْظِيمُهَا يَزْدَادُ جِيلًا فَجِيلًا حَتَّى عُبدَتْ، فَالْآيَةُ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ، وَالْمَعْنَى: إِنَّمَا اتَّخَذَ أَسْلَافُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْتَانًا إِلَخْ. وَمِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم كَثِيرٌ (١).

وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَشْعَارِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَادٍ:

وَعَرَضْتَ دِينًا قَدْ عَرَفْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا لَوْكَ الْبَرِيَّةِ دِينَا لَوْكَ الْمَكَامَةُ أَوْ حَذَارِيَ سُبَّةً لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا

<sup>(</sup>۱) روح المعاني، للألوسي (۲۰/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي، لابن إسحاق (ص: ١٥٥).



فَإِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسَبَّ آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ وَيُحْكَمَ عَلَيْهِمْ بِالشِّرْكِ وَالضَّلَالِ، أَوْ يُعَابَ هُوَ عَلَى تَرْكِ دِينِ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ، مَعَ أَنَّهُ يَعْتَرِفُ صَرَاحَةً بِصِحَّةِ فِي نَعْابَ هُوَ عَلَى تَرْكِ دِينِ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ، مَعَ أَنَّهُ يَعْتَرِفُ صَرَاحَةً بِصِحَّةِ دِينِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَأَنَّهُ صَادِقٌ فِي دَعْوَتِهِ.

قَالَ الْفَحْرُ الرَّازِيُّ: إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْكُفَّارِ كَانُوا يَتَمَسَّكُونَ بِالتَّقْلِيدِ، وَيُنْكِرُونَ الْإِسْتِدْلَالَ؛ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿قَالُوا وَجَدُنَا وَجَدُنَا وَجَدُنَا عَلَى أُمَّةِ ﴾ [السِّدُ لَالَ؛ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيدِينَ عَلَى أُمَّةٍ ﴾ [السِّدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَ

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَيَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْعُرُهُمْ وَلَا يَنْعُمُ هُمْ وَلَا يَنْعُمُ هُمْ وَلَا يَنْعُمُ هُمْ وَلَا يَنْعُمُ هُمْ وَلَا لِللَّهِ فَيُعَالَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُواللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْم

فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ إِخْبَارُ اللَّهِ - تَعَالَى - أَنَّ شِرْكَهُمْ كَانَ بِعِبَادَةِ مَنْ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، زَاعِمِينَ أَنَّهُمْ شُفَعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَمْلِكُ لَهُمْ نَفْعُونَ أَنَّهُمْ شُفَعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَمْلِكُ لَهُمْ عَبَدُوهُمْ لَا لِأَجْلِ اعْتِقَادِ كَوْنِهِمْ يَنْفَعُونَ أَوْ يَضُرُّونَ، بَلْ لِأَجْلِ اعْتِقَادِ كَوْنِهِمْ يَنْفَعُونَ أَوْ يَضُرُّونَ، بَلْ لِأَجْلِ اعْتِقَادِ كَوْنِهِمْ يَنْفَعُونَ أَوْ يَضُرُّونَ، بَلْ لِأَجْلِ اعْتِقَادِ كَوْنِهِمْ شُفَعَاءَ وَوَسَائِطَ عَنْدَ مَنْ بِيَدِهِ النَّفْعُ وَالضَّرُّ.

قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ: يَعْنِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا رَجَاءَ شَفَاعَتِهَا عِنْدَ اللَّهِ (٢). اللَّهِ (٢) اللَّهِ (٢). وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازى (٢١ / ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۲/۱۲).



وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ: وَجْهُ الشُّبْهَةِ فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ وُجُوهٍ ؟ مِنْهَا: تَوَهُّمُهُمْ أَنَّهَا تُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ؟ كَتَقْبِيلِ بِسَاطِ الْمَلِكِ لِلتَّقَرُّبِ مِنْهُ. وَمِنْهَا: اتِّخَاذُ هَيَاكِلِ النُّجُومِ لِتَحْظَى بِتَوْجِيهِ الْعِبَادَةِ إِلَى هَيَاكِلِهَا ؟ مِنْهُا. الْهِنْدِ فِي هَذَا الْوَقْتِ. وَمِنْهَا: ارْتِبَاطُ عِبَادَةِ اللَّهِ بِصُورَةٍ يُرَى مِنْهَا. كَفِعْلِ الْهِنْدِ فِي هَذَا الْوَقْتِ. وَمِنْهَا: ارْتِبَاطُ عِبَادَةِ اللَّهِ بِصُورَةٍ يُرَى مِنْهَا. وَمِنْهَا: تَوَهُّمُ خَاصِيَّةٍ فِي عَبَادَةِ الصَّنَمِ ؟ كَالْخَاصِيَّةِ فِي حَجَرِ الْمِغْنَاطِيسِ. وَمَنْهَا: تَوَهُّمُ خَاصِيَّةٍ فِي عَبَادَةِ الصَّنَمِ ؟ كَالْخَاصِيَّةِ فِي حَجَرِ الْمِغْنَاطِيسِ. وَمُنْهَا: تَوَهُّمُ خَاصِيَّةٍ فِي عَبَادَةِ الصَّنَمِ ؟ كَالْخَاصِيَّةِ فِي حَجَرِ الْمِغْنَاطِيسِ. وَمُنْهَا: تَوَهُّمُ الشَّبْهَةُ عَلَى تَقْلِيدِ الَّذِينَ دَخَلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّبْهَةُ (١).

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْكَيْسَانِيُّ: كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ؟ رَجَاءَ أَنْ تُقَرِّبَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهَا إِلَى اللَّهِ، لَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا وَيَتَّخِذُونَهَا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ (٢).

وَقَالَ الرَّازِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ - تَعَالَى - حَكَى عَنْهُمْ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَقَالَ الرَّاذِيُّ: وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: هَا وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: هَا وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: هَالَهُ مَا الْأَوَّلُ فَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَى فَسَادِهِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُم مَ فَى هَذِهِ اللَّيَةِ؛ وَهُو قَوْلُهُمْ: هَوَلَا يَنفَعُهُم فِي هَذِهِ الْآيَةِ؛ وَهُو قَوْلُهُمْ: هَوَلَا النَّوْعُ النَّاسِ مَنْ قَالَ: إِنَّ أُولَئِكَ الْكُفَّارَ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةَ اللَّهُ مَن النَّاسِ مَنْ قَالَ: إِنَّ أُولَئِكَ الْكُفَّارَ تَوَهَّمُوا أَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ فَي تَعْظِيمِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ قَالَةً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ قَالَةً اللَّهِ مَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةً اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَل

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، لابن فورك (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) تأويلات أهل السنة (۲۱۱/٤).



فَقَالُوا: لَيْسَتْ لَنَا أَهْلِيَّةُ أَنْ نَشْتَغِلَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ – تَعَالَى –، بَلْ نَحْنُ نَشْتَغِلُ بِعِبَادَةِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ، وَأَنَّهَا تَكُونُ شُفَعَاءَ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ – تَعَالَى –، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُمْ كَيْفَ قَالُوا فِي الْأَصْنَامِ: إِنَّهَا شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ؟ وَذَكَرُوا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُمْ وَضَعُوا هَذِهِ الْأَصْنَامَ فِيهِ أَقْوَالًا كَثِيرَةً. . . ثُمَّ قَالَ: وَرَابِعُهَا: أَنَّهُمْ وَضَعُوا هَذِهِ الْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ عَلَى صُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَكَابِرِهِمْ، وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ مَتَى اشْتَعَلُوا وَالْأَوْثَانَ عَلَى صُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَكَابِرِهِمْ، وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ مَتَى اشْتَعَلُوا بِعِبَادَةِ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ الْأَكَابِرِ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِعِبَادَةِ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ الْأَكَابِرِ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِعَبَادَةِ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ الْأَكَابِرِ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِعَنَادَ أَنَّهُمْ إِذَا عَظَمُوا قُبُورَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عَنْدَ اللَّهِ بَعَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُمْ إِذَا عَظَمُوا قُبُورَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُمْ إِذَا عَظَمُوا قُبُورَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ . اهـ(١٠).

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَٱلَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ءَ مَا نَعَبُدُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ ءَ مَا نَعَبُدُهُمُ اللَّهِ وَلَيْكَ اللَّهِ وَالزُّمَر: ٣].

عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلَفَىٓ﴾ قَالَ: قُرَيْشٌ تَقُولُهُ لِلْمَلَائِكَةِ، وَلِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَلِعُيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَلِعُزَيْرٍ (٢).

وَقَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: (قَالُوا مَا نَعْبُدُهُمْ) بِإِظْهَارِ الْقَوْلِ؛ أَيْ يَقُولُ الْكُفَّارُ: مَا نَعْبُدُ هَؤُلَاءِ الْآلِهَةَ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ الْقَوْلِ؛ أَيْ يَقُولُ الْكُفَّارُ: مَا نَعْبُدُ هَؤُلَاءِ الْآلِهَةَ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ

تفسیر الفخر الرازي (۱۷/ ۱۲–۱۳).
 تفسیر الفخر الرازي (۱۷/ ۱۲–۱۳).



وَيَشْفَعُوا لَنَا عِنْدَهُ، وَيَعْنِي بِذَلِكَ الْكُفَّارَ الَّذِينَ عَبَدُوا الْمَلَائِكَةَ، أَوِ الَّذِينَ عَبَدُوا عَيشَى أَوْ عُزَيْرًا؛ فَإِنَّ جَمِيعَهُمْ قَالُوا هَذِهِ عَبَدُوا عِيسَى أَوْ عُزَيْرًا؛ فَإِنَّ جَمِيعَهُمْ قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ. وَمَعْنَى ﴿ زُلُفَى ﴿ : قُرْبَى ؛ فَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ (يُقَرِّبُونَا) (١٠).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قَالَ قَتَادَةُ: كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ: مَنْ رَبُّكُمْ وَخَالِقُكُمْ؟ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءِ مَاءً؟ قَالُوا: اللَّهُ، وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءِ مَاءً؟ قَالُوا: اللَّهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا مَعْنَى عِبَادَتِكُمُ الْأَصْنَامَ؟ قَالُوا: لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ وَيُشْفَعُوا لَنَا عِنْدَهُ(٢).

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلَّغَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُبَانًا عَلَيْ أَلَى اللَّهُ مَ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّاحْقَاف: ٢٨]. وَالْمَاتُواْ عَنْهُمُ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّاحْقَاف: ٢٨].

قَالَ الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِيُّ: وَقَوْلُهُ: ﴿ فَرُبَانًا ءَالِمَةً ﴾ فَمِنْ قَوْلِهِمْ: (قُرْبَانُ الْمَلِكِ، وَيُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ (قُرْبَانُ الْمَلِكِ، وَيُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْع (٣).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: الْمَعْنَى: اتَّخَذُوهُمْ آلِهَةً يَتَقَرَّبُونَ بِهِمْ إِلَى اللَّهِ (٤).

<sup>(</sup>١) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزى الكلبي (٢/٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٨/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن ص (٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زَمَنِينَ (٤/ ٢٣٠).



وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أَيِ اتَّخَذُوهُمْ شُفَعَاءَ مُتَقَرَّبًا بِهِمْ إِلَى اللَّهِ؛ حَيْثُ قَالُوا: ﴿ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (١).

وَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: أَيِ اتَّخَذُوهُمْ شُفَعَاءَ مُتَقَرَّبًا بِهِمْ إِلَى اللَّهِ؛ حَيْثُ قَالُوا: ﴿ مَتُولُآ مِ شُفَعَاءُ مُتَقَرَّبًا بِهِمْ إِلَا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ قَالُوا: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمۡ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ وَقَالُوا: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمۡ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ وَقَالُوا: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمۡ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ وَقَالُوا: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ وَقَالُوا: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ وَقَالُوا: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ وَقَالُوا: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا إِلَّا لِيَقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَا لَيْقَرِبُونَاۤ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَا لَهُ عَلَوْنَا إِلَّا لِي اللّهُ لَهُ مُنْ عَلَيْكُ مُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَا لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ أَمِ التَّعَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءً قُلَ أُولَوَ اللَّهِ شُفَعَآءً قُل أُولَوَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا لَهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ قَالَ اللَّهُ مَرادَ ٢٣ -٤٤].

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ أَمِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآ ۚ : الْآلِهَةَ، ﴿ قُلْ أَوَلَوَ كَالَةُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّالَا اللَّهُ الللْمُواللَّا الللْمُوالِمُ ال

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهِ الْآلِهَةَ شُفَعَاءَ كَمَا تَزْعُمُونَ، وَلَوْ كَانُوا لَا يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ: أَتَتَّخِذُونَ هَذِهِ الْآلِهَةَ شُفَعَاءَ كَمَا تَزْعُمُونَ، وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا، وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا؟! قُلْ لَهُمْ: إِنْ تَكُونُوا يَمْلِكُونَ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا، وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا؟! قُلْ لَهُمْ: إِنْ تَكُونُوا تَعْبُدُونَهَا لِذَلِكَ، وَتَشْفَعُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، فَأَخْلِصُوا عِبَادَتَكُمْ لِلَّهِ، وَأَفْرِدُوهُ تَعْبُدُونَهَا لِذَلِكَ، وَتَشْفَعُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، فَأَخْلِصُوا عِبَادَتَكُمْ لِلَّهِ، وَأَفْرِدُوهُ

<sup>(</sup>١) الكَشَّاف، لأبي القاسم الزمخشري (٥/٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير الفخر الرازي (٢٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>۳) تفسیر الطبری (۲۱۷/۲۰).



بِالْأُلُوهَةِ؛ فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ جَمِيعًا لَهُ، لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (١).

وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ: قَوْلُهُ: ﴿ أَمِ التَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً ﴾ يُخرَّجُ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: بَلِ اتَّخَذُوا بِعِبَادَةِ مَنْ عَبَدُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَلَا يَكُونُ وَلَا يَفُعَلُونَ.

وَالثَّانِي: بَلِ اتَّخَذُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُ وَالثَّانِي: بَلِ اتَّخَذُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهُ لَهُ الشَّفَاعَةَ، وَلَا يَجْعَلُ جَعْلَ اللَّهُ لَهُ الشَّفَاعَةَ، وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِأَحَدٍ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، أَوْ مَنِ ارْتَضَى لَهُ الشَّفَاعَةَ (٢).

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْقَيْسِيُّ: ﴿ أَمِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ الْقَيْسِيُّ: ﴿ أَي يَعْبُدُونَ شُفَعَآ ۚ ﴾ ؛ أَي: اتَّخَذَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَلِهَتَهُمُ الَّتِي يَعْبُدُونَ شُفَعَاءَ تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ (٣).

وَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي كَلَامِ نَفِيسٍ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْكُفَّارَ أَوْرَدُوا عَلَى

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢١٧/٢٠).

<sup>(</sup>۲) تأويلات أهل السنة (۸/ ۸۸۸-۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٠/ ٦٣٤٨).

هَذَا الْكَلَام سُؤَالًا؛ فَقَالُوا: نَحْنُ لَا نَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لِاعْتِقَادِ أَنَّهَا آلِهَةٌ تَضُرُّ وَتَنْفَعُ، وَإِنَّمَا نَعْبُدُهَا لِأَجْلِ أَنَّهَا تَمَاثِيلُ لِأَشْخَاصِ كَانُوا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَنَحْنُ نَعْبُدُهَا لِأَجْلِ أَنْ يَصِيرَ أُولَئِكَ الْأَكَابِرُ شُفَعَاءَ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ، فَأَجَابَ اللَّهُ - تَعَالَى - بأَنْ قَالَ: ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴿ وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ: أَنَّ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ إِمَّا أَنْ يَطْمَعُوا بِتِلْكَ الشَّفَاعَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَام، أَوْ مِنْ أُولَئِكَ الْعُلَمَاءِ وَالزُّهَّادِ الَّذِينَ جُعِلَتْ هَذِهِ الْأَصْنَامُ تَمَاثِيلَ لَهُمْ، وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجَمَادَاتِ - وَهِيَ الْأَصْنَامُ - لَا تَمْلِكُ شَيْئًا، وَلَا تَعْقِلُ شَيْئًا، فَكَيْفَ يُعْقَلُ صُدُورُ الشَّفَاعَةِ عَنْهَا، وَالثَّانِي بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ فِي يَوْم الْقِيَامَةِ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ شَيْئًا، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى الشَّفَاعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ؛ فَيَكُونُ الشَّفِيعُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي يَأْذَنُ فِي تِلْكَ الشَّفَاعَةِ، فَكَانَ الْإشْتِغَالُ بِعِبَادَتِهِ أَوْلَى مِنَ الْإشْتِغَالِ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ لَا مُلْكَ لِأَحَدٍ غَيْرَ اللَّهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١).

وَلِأَجْلِ هَذَا الِاعْتِقَادِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ ﴿ عَنْ عَامَّةِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْهَتِهِمْ عَلَى اخْتِلَافِهَا ؛ وَهُوَ قَصْدُهُمْ بِعِبَادَتِهَا طَلَبَ الشَّفَاعَةِ وَالتَّقَرُّبَ

<sup>(</sup>۱) تفسير الفخر الرازي (۲۸ ۲۸۰).

إِلَى اللَّهِ؛ فَقَدْ كَرَّرَ اللَّهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعِ التَّأْكِيدَ عَلَى مِلْكِهِ لِلشَّفَاعَةِ وَحْدَهُ، وَنَفْيِهِ إِيَّاهَا عَنْ جَمِيعِ مَعْبُودَاتِهِمْ؛ لِيُبْطِلَ ذَلِكَ التَّعَلُّقَ الشِّرْكِيَّ بِتِلْكَ الْمَعْبُودَاتِ.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشَفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٥٥].

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَقَالُواْ اتَّغَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا السَّحَانَةُ بَلَ عِبَادُ اللَّمْوَدِ وَقَوْلُهُ عِبَادُ اللَّهُمُ مَا مُكْرَمُونَ إِنَّ لَا يَسْمِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَ خَشْيَتِهِ عَمُسُونَ وَهُم مِّنَ خَشْيَتِهِ عَمُسُونَ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَ خَشْيَتِهِ عَمُسُونَ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَ خَشْيَتِهِ عَمُسُونَ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَ خَشْيَتِهِ عَمُسُونَ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ الْرَبَعَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَسْفَعُونَ إِلّهُ إِلَا لَهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آلَ الزُّخْرُف: ٨٦] .

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ الدَّوَافِعَ الَّتِي دَفَعَتِ الْمُشْرِكِينَ لِعِبَادَةِ الْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَالَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يَعْبُدُونَهَا طَلَبًا لِلرِّيَاسَةِ وَالْعِزِّ وَالشَّرَفِ؛ كَقَوْلِهِ عَبَّرَانَا : ﴿ وَالتَّانِي اللَّهِ آلِهَ اللَّهِ آلِهَ اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ عِنَّا اللَّهُ عِنَّا اللَّهُ عِنَّا اللَّهُ عِنَّا اللَّهُ عِنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عِنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالُوا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَ

الْأُوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ، وَيَقُولُونَ: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ ذُلْفَى ﴾ [الزُّمر: ٣]، وَيَقُولُونَ: ﴿ هَمَ وُلَآ شُفَعَوُنَا عِندَ اللّهِ لَكُمْ زُلْفَى، وَلَا ثَوَابٌ، أَنْ لَيْسَ فِي عِبَادَتِكُمْ هَذِهِ الْأَوْثَانَ دُونَ اللّهِ لَكُمْ زُلْفَى، وَلَا ثَوَابٌ، وَلَكِنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ فَعِنْدَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ. وَالثَّالِثُ: يَحْتَمِلُ أَنْ وَلَكِنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَعَنْدَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ. وَالثَّالِثُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا عَبَدُوا هَذِهِ الْأَصْنَامَ لِمَنَافِعَ يَتَأَمَّلُونَ بِنَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالسَّعَةَ وَيَا لَكُونَ اللّهِ لَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمُلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَأَبْغُواْ عِندَ اللّهِ الرِّزْقِ وَاعْبُدُوهُ ﴾ الْآيَة [الْعَنْعَبُوت: يَمَلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَأَبْغُواْ عِندَ اللّهِ الرِّزْقِ وَاعْبُدُوهُ ﴾ الْآيَةَ [الْعَنْعَبُوت: يَمَا لَكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَأَبْغُواْ عِندَ اللّهِ الرِّزْقِ وَاعْبُدُوهُ ﴾ الْآيَيْنَ وَالْاَخِرَقَ ﴾ [النَّيْكَ وَلُهُ مَرَّوْقَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ مَرَّوْقَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ لِلْكُونَ اللّهُ لِلْكُونَ اللّهُ لَيْكَ وَلَاكُ اللّهُ لِلْكُونَ اللّهُ اللّهُ لَيْكَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لَيْكَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لَيْكَ وَلَاكُ اللّهُ لِلْكُونَ (١٠).

وَقَالَ الشَّهْرَسْتَانِيُّ: وَبِالْجُمْلَةِ وَضْعُ الْأَصْنَامِ حَيْثُمَا قَدَّرُوهُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْبُودٍ غَائِبٍ حَتَّى يَكُونَ الصَّنَمُ الْمَعْمُولُ عَلَى صُورَتِهِ وَشَكْلِهِ وَهَيْئَتِهِ نَائِبًا مَنَابَهُ، وَقَائِمًا مَقَامَهُ، وَإِلَّا فَنَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ عَاقِلًا مَا لَا يَنْحِتُ جِسْمًا بِيَدِهِ وَيُصُوِّرُ صُورَةً، ثُمَّ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِلَهُهُ وَخَالِقُهُ، وَإِلَهُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ بِيدِهِ وَيُصَوِّرُ صُورَةً، ثُمَّ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِلَهُهُ وَخَالِقُهُ، وَإِلَهُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ بِيدِهِ وَيُصَوِّرُ صُورَةً، ثُمَّ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِلَهُهُ وَخَالِقُهُ، وَإِلَهُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ اللهِ يَعْتَقِدُ النَّهُ إِلَهُ وَخَالِقُهُ مَ وَاللهُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ وَخَالِقُ الْكُلِّ وَاللهُ الْكُلِّ وَخَالِقُهُ مَا إِلَهُ الْكُلِّ وَخَالِقُهُ مَ لَكِنَّ إِلَيْهَا ، كَانَ عُكُوفُهُمْ ذَلِكَ عِبَادَةً، وَطَلَبُهُمُ الْقَوْمَ لَمَّا عَكَفُوا عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا، كَانَ عُكُوفُهُمْ ذَلِكَ عِبَادَةً، وَطَلَبُهُمُ الْا الْحَوائِحَ مِنْهَا إِثْبَاتَ إِلَهِيَّةٍ لَهَا، وَعَنْ هَذَا كَانُوا يَقُولُونَ: ﴿ مَا لَهُ الْكُولُ اللهُ الْمُعُمُ الْآلُهُ وَقَالِمُ الْعَالَةُ وَا عَلَى التَّوَجُهِ إِلَيْهَا، وَعَنْ هَذَا كَانُوا يَقُولُونَ: ﴿ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا عَلَى التَّولَةُ لَا كَانُوا يَقُولُونَ: ﴿ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَانُوا يَقُولُونَ: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الْكَانُوا يَقُولُونَ اللّهُ الْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تأويلات أهل السنة (٣/ ٣٨٣-٣٨٤).



لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى ﴿ ، فَلَوْ كَانُوا مُقْتَصِرِينَ عَلَى صُورِهَا فِي اعْتِقَادِ الثَّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ لَمَا تَعَدَّوْا عَنْهَا إِلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ(١).

<sup>(</sup>١) الْمِلَل والنِّحَل، للشهرستاني (٢/ ٦١١).



دَعْوَى الْعَوْنِيِ امْتِنَاعَ اعْتِقَادِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْأَصْنَامِ أَنَّهَا مُجَرَّدُ جَمَادَاتٍ لَا عُقِلُ، وَلَا تَنْفَعُ، وَلَا تَضُرُّ، وَلَا تَمْلِكُ شَيْئًا:

مِنْ غَيْرِ الْمُمْتَنِعِ وُجُودُ مَنْ يَعْتَقِدُ وُجُودَ وَصِحَّةَ مَا هُوَ مُمْتَنِعٌ عَقْلًا. وَقَدْ زَعَمَ الْعَوْنِيُّ - هَذَاهُ اللَّهُ - أَنَّهُ مِنَ الْمُمْتَنِعِ عَقْلًا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأُوْتَانَ مَعَ كَوْنِهِمْ لَا يَعْتَقِدُونَ فِيهَا نَفْعًا وَلَا ضَرَّا، وَلَا عَنْهُ، وَقَالَ: عَقْلًا وَلَا سَمْعًا، هَذَا لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ الْقَلَمُ مَرْفُوعًا عَنْهُ، وَقَالَ: وَلِلاَ لَكَ يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ أُولَئِكَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَلِذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ أُولَئِكَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَلِذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ أُولَئِكَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَلِلْذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ أُولَئِكَ الْمُشْرِكِينَ اللَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَلِلْكَ الْمُشْرِكِينَ اللَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَي سَبِيلِ تِلْكَ الْأَصْنَامِ أَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ فِيهَا سِوَى أَنَّهَا جَمَادَاتٌ لَا تَعْرُبُهُمْ وَلَا تَضُرُّ، وَلَا تَمْلِكُ شَيْئًا! هَكَذَا يَدَعِي الْعَوْنِيُّ - عَفَا اللَّهُ عَنَا وَعَنْهُ وَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) مصدرُ شبهات العوني - هدانا الله وإياه -: مجالسُ في تحرير مفهوم العبادة له على (اليوتيوب)، وهذا رابط الوصول إليها:

وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَقْلًا لَا يَعْنِي امْتِنَاعَ وُجُودِ مَنْ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ وَوُجُودَهُ وَوُقُوعَهُ، بَلْ قَدْ يَعْتَقِدُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ جَوَازَ وَوُقُوعَ وَوُجُودَ مَا هُو مُمْتَنِعٌ بِبَدَائِهِ الْعُقُولِ، وَهَذَا لَيْسَ بِقَلِيلٍ، بَلْ هُو كَثِيرٌ فِي النَّاسِ؛ هُو مُمْتَنِعٌ بِبَدَائِهِ الْعُقُولِ، وَهَذَا لَيْسَ بِقَلِيلٍ، بَلْ هُو كَثِيرٌ فِي النَّاسِ؛ تَرَاهُمْ يَعْتَقِدُونَ وُجُودَ أَشْيَاءَ تَقْطَعُ الْعُقُولُ - بَدَاهَةً - بِاسْتِحَالَتِهَا وَامْتِنَاعِهَا؛ فَانْظُرْ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ إِلَى الْمَلَاحِدَةِ الدَّهْرِيِّينَ الَّذِينَ وَامْتِنَاعِهَا؛ فَانْظُرْ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ إِلَى الْمَلَاحِدَةِ الدَّهْرِيِّينَ الَّذِينَ يَنْكِرُونَ وُجُودَ الْخَالِقِ، بَلْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْعَالَمَ قَدْ وُجِدَ مِنْ غَيْرِ مُوحِدٍ، وَأَنَّهُ تَشَكَّلَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْبَدِيعِ بِمَحْضِ الصَّدْفَةِ. وَهَوُلَاءِ مُوحِدٍ، وَأَنَّهُ تَشَكَّلَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْبَدِيعِ بِمَحْضِ الصَّدْفَةِ. وَهَوُلَاءِ مُوحِدٍ، وَأَنَّهُ تَشَكَّلَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْبَدِيعِ بِمَحْضِ الصَّدْفَةِ. وَهَوُلُاءِ مُوحِدٍ، وَأَنَّهُ تَشَكَّلَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْبَدِيعِ بِمَحْضِ الصَّدْفَةِ. وَهَوُلَاءِ الْمُكَرِونَ وَالْمُورَةِ عُلُومِ الطَّلِيعَةِ وَالْفَلْسَفَةِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَاخِرِينَ مِمَّنْ يُعَلُونَ مِنْ أَدْكِيَاءِ وَالْفَلْسَفَةِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَاخِرِينَ مِمَّنْ يُعَدُّونَ مِنْ أَدْكِيَاءِ النَّعَلِينَ وَالْمُتَافِرَةِ وَالْفُلْسَفَةِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَاعِرِينَ مِمَّنْ يُعَلِّونَ مِنْ الْمُتَقَالِيقِ وَالْمُتَاحِدِينَ مِمَّنْ يُعَلِّونَ مِنْ الْمُتَعَلِيمِ الْمُعَلِيلِ مَلْكِياءِ وَالْفُلْسَفَةِ مِنَ الْمُتَقَدِينَ وَالْمُتَاءِ وَالْفُلْسَفَةِ مِنَ الْمُتَعَدِينَ وَالْمُتَالِي الْعَلْمِ الْمُتَاءِ وَالْفُلُسَامِ وَالْمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِّي وَالْمُكَلِي عَلَى الْمَالِي وَالْمُنْ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُؤْلِقِ مُ مَالَالْمَالُهُ وَلَامُ الْمَلْكُومِ الْمُعَلِي وَالْمُوالِمَ الْمُسَاطِينِ وَالْمُوالِقُولَ وَالْمَالِمُ الْمُ الْمُكُلِلُ عَلَى الْمَالَالَةُ الْمَالِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِ

وَانْظُرْ أَيْضًا إِلَى عَقِيدَةِ التَّثْلِيثِ عِنْدَ النَّصَارَى، وَهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَاعْتِقَادُهُمْ أَنَّ الْإِلَهَ الْقَائِمَ بِذَاتِهِ عِبَارَةٌ عَنْ أَقَانِيمَ ثَلَاثَةٍ، الْأَرْضِ، وَاعْتِقَادُهُمْ أَنَّ الْإِلَهَ الْقَائِمَ بِذَاتِهِ عِبَارَةٌ عَنْ أَقَانِيمَ ثَلَاثَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهَا، وَمَعَ كُلُّ أُقْنُومٍ مِنْهَا قَائِمٌ بِذَاتِهِ أَيْضًا، فَهِيَ أَقَانِيمُ ثَلاثَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ ذَلِكَ فَهِيَ أَقْنُومٌ وَاحِدٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ، وَهَذَا مُمْتَنِعٌ عَقْلًا، وَمَعَ ذَلِكَ يَعْتَقِدُهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

وَانْظُرْ أَيْضًا إِلَى كَثِيرٍ مِنْ عَقَائِدِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الرَّبِّ ﴿ مِمَّا يَقْطَعُ الْعَقُلُ بِبُطْلَانِهَا وَامْتِنَاعِهَا ؛ مِنْ ذَلِكَ عَقِيدَةُ الْأَشَاعِرَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ

﴿ فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ ﷺ وَهَذَا مُمْتَنِعٌ عَقْلًا ، وَمَعَ ذَلِكَ يَقُولُهُ جَمْعٌ غَفِيرٌ بَائِنًا مِنْهُ ، وَلَا مُحَايِثًا لَهُ ، وَهَذَا مُمْتَنِعٌ عَقْلًا ، وَمَعَ ذَلِكَ يَقُولُهُ جَمْعٌ غَفِيرٌ مِنْ عُلَمًاءِ الْأَشَاعِرَةِ وَأَسَاطِينِهِمْ ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَعُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ أَكْثَرَ النَّاسِ.

وَإِنَّ الْعَجَبَ كُلَّ الْعَجَبِ لِلْعَوْنِيِّ! فَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ أَسْبَابَ وَدَوَافِعَ الشِّرْكِ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ عَبَّرَةٌ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي اعْتِقَادِ النَّفْعِ وَالتَّأْثِيرِ فِي الْمَعْبُودِ، فَإِنَّ الْعَوْنِيَّ - هَدَانَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ - حَصَرَ مَقْصِدَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْمَعْبُودِ، فَإِنَّ الْعَوْنِيَّ - هَدَانَا اللَّه عَبَرَقِاهُ وَاللَّرِيَّ فِي اعْتِقَادِهِمُ النَّفْعَ وَالضَّرَّ عِبَادَةِ الْآلِهَةِ الَّتِي عَبَدُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَرَقِيَّ فِي اعْتِقَادِهِمُ النَّفْعَ وَالضَّرَّ فِيهَا، بَلْ وَزَعَمَ أَنَّ الْعَقْلَ يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّ دَوَافِعَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الْآلِهَةِ لَا تَنْحَصِرُ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الشِّرْكَ قَدْ اللَّهُ مُوافَقَةً لِلْأَصْحَابِ، وَقَدْ يَقَعُ تَقْلِيدًا لِلْأَسْلَافِ، وَقَدْ يَقَعُ طَمَعًا فِي دُنْيَا، وَقَدْ يَقَعُ مُدَاهَنَةً، وَقَدْ يَقَعُ كَبْرًا وَتَرَفُّعًا.

وقَدْ سَبَقَ نَقْلُ كَلَامِ أَبِي مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيِّ (١) فِي بَيَانِ بَعْضِ الدَّوَافِعِ الَّتِي دَفَعَتِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى عِبَادَةِ الْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ - تَعَالَى - ؛ حَيْثُ قَالَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يَعْبُدُونَهَا؛ طَلَبًا قَالَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يَعْبُدُونَهَا؛ طَلَبًا

<sup>(</sup>١) انظر: المطلب الرابع «ذِكْرُ بَعْضِ دَوَافِعِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى عِبَادَةِ الْآلِهَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِّرَانًا» في المبحث الثاني «بَيَانُ حَقِيقَةِ الشِّرْكِ».



لِلرِّيَاسَةِ وَالْعِزِّ وَالشَّرَفِ؛ كَقَوْلِهِ ﷺ وَالْقَذَوْ مِن دُونِ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّا اللَّهُ عَزَّا اللَّهُ عَزَّا اللَّهُ عَزُّ اللَّهُ عَلَيْ وَالْآخِرَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ كَانُوا فَلِكَ، وَلَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ عِزُّ اللَّهُ نِيَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

وَكَذَلِكَ فَإِنَّ تَقْلِيدَ الْأَسْلَافِ، وَتَعْظِيمَ عَادَاتِهِمْ وَعِبَادَاتِهِمْ، وَالْهَيْبَةَ مِنْ مُخَالَفَةِ طَرِيقَتِهِمْ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الشِّرْكِ؛ فَتَأَمَّلْ إِخْبَارَهُ - تَعَالَى - مَنْ مُخَالَفَةِ طَرِيقَتِهِمْ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الشِّرْكِ؛ فَتَأَمَّلْ إِخْبَارَهُ - تَعَالَى - عَنْ جَوَابِ الْأُمَمِ الْمُشْرِكَةِ السَّابِقَةِ لِأَنْبِيَائِهِمْ: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ عَنْ جَوَابِ الْأُمَمِ الْمُشْرِكَةِ السَّابِقَةِ لِأَنْبِيائِهِمْ: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي خَنْ جَوَابِ الْأُمَمِ الْمُشْرِكَةِ السَّابِقَةِ لِأَنْبِيائِهِمْ: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي عَنْ جَوَابِ اللَّهُ مِن نَبْلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا عَلَى أَمَةٍ وَإِنَا عَلَى ءَاتَرِهِم مُتَكُونَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِمَّا وَجَدَثُمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْفَقَالَقُلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مُلْكَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

تأويلات أهل السنة (٣/ ٣٨٣-٣٨٤).



وَمِنْ دَوَافِعِ الشِّرْكِ أَيْضًا الْمَودَّةُ وَمُوافَقَةُ الْأَصْحَابِ وَالْأَحْبَابِ؛ فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُهُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّودَة وَتَالَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْوَثَنَا مَّودَة وَقَالَ إِنَّمَا ٱلْخَيْدُة مِن دُونِ ٱللَّهِ الْوَثَنَا مَّودَة وَقَالَ إِنَّمَا ٱلْخَيْدُة مِن دُونِ ٱللّهِ الْوَثَنَا مُودَة وَمَا الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَنْ مُورِينَ وَمَا لَحَيْمُ مِن نَصِرِينَ وَمَا لَحَمُ مِّن نَصِرِينَ وَمَا لَحَمُ مِّن نَصِرِينَ وَمَا لَحَمُ مِن نَصِرِينَ وَاللَّهُ وَمَا لَحَمُ مِن نَصِرِينَ وَمَا لَحَمُ مَا لَوَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا لَعُقَالَ اللَّهُ مَا لَكُونَ وَمَا لَوْسَامُ وَمَا لَعُمْ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعُلْمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّه



# الْمَطْلَبُ الثَّاني:

بُطْلَانُ تَقْيِيدِ شِرْكِ الْعِبَادَةِ بِاعْتِقَادِ شَيْءٍ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ فِي الْمَعْبُودِ:

إِنَّ تَقْيِيدَ شِرْكِ الْعِبَادَةِ بِاعْتِقَادِ شَيْءٍ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ فِي الْمَعْبُودِ كَالنَّفْعِ وَالضُّرِّ وَالتَّأْثِير بَاطِلٌ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ:

# الْوَجْهُ الْأَوَّلُ:

أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلُّغَةِ وَالشَّرْعِ.

فَمِنْ أَيْنَ إِذًا جَاءَ الْعَوْنِيُّ بِأَنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ لَا تَكُونُ شِرْكًا إِلَّا مَعَ اعْتِقَادٍ مَخْصُوصِ فِي الْمَعْبُودِ؟ أَمِنَ اللَّغَةِ؟ أَمْ مِنَ الشَّرْع؟.

فَأَمَّا اللَّغَةُ: فَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَكُونُ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ اعْتِقَادِ شَيْءٍ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ فِي الْمَعْبُودِ؛ بِكَوْنِهِ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ - مَثَلًا -، أَوْ يَمْلِكُ التَّأْثِيرَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ أَنَّ الْعِبَادَةَ فِي اللَّغَةِ هِيَ التَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ لِلْمَعْبُودِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُ وَالتَّعَبُّدِ (١). وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْرِنُهُمَا بِالطَّاعَةِ ؛ فَيَقُولُ: هِيَ التَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ بِطَاعَةِ الْمَعْبُودِ.

<sup>(</sup>١) انظر: المطلب الأول «بَيَانُ مَعْنَى الْعِبَادَةِ» في المبحث الأول «بَيَانُ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ».



وَسَبَقَ أَيْضًا نَقْلُ قَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ: وَأَصْلُ الْعُبُودِيَّةِ الْخُضُوعُ وَالذُّلُّ. وَالتَّعْبِيدُ: التَّذْلِيلُ؛ يُقَالُ: طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ. وَالْبَعِيرُ الْمُعَبَّدُ: الْمَهْنُوءُ بِالْقَطِرَانِ الْمُذَلِّلُ. وَالْعِبَادَةُ: الطَّاعَةُ. وَالتَّعَبُّدُ: التَّنَسُّكُ (۱).

وَقَوْلِ الرَّاغِبِ: العُبُودِيَّةُ: إِظْهَارُ التَّذَلُّلِ، وَالْعِبَادَةُ أَبْلَغُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا غَايَةُ النَّافُ التَّذَلُّلِ، وَالْعِبَادَةُ أَبْلَغُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا غَايَةُ اللَّإِفْضَالِ؛ وَهُوَ اللَّهُ - عَالَيَةُ اللَّإِفْضَالِ؛ وَهُوَ اللَّهُ - تَعَالَى (٢).

وَقَوْلِ أَبِي بَكْرِ بْنِ فُورَكَ: الْعِبَادَةُ: خُضُوعُ الْقَلْبِ(٣).

وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ: فَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ شِرْكَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ، وَبِاتِّخَاذِهِمْ آلِهَةً صَرَفُوا لَهَا أَنْوَاعًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ، وَبِاتِّخَاذِهِمْ آلِهَةً صَرَفُوا لَهَا أَنْوَاعًا مِنَ الْعِبَادَاتِ (٤)؛ كَالدُّعَاء، وَالإَسْتِغَاثَةِ، وَالنَّذْرِ، وَالذَّبْحِ، وَالْعُكُوفِ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ.

وَعَامَّةُ الْآيَاتِ فِيهَا إِطْلَاقُ الْعِبَادَةِ دُونَ ذِكْرِ اعْتِقَادِ الْعَابِدِ فِيهَا، وَفِي بَعْضِهَا ذِكْرُ اعْتِقَادِهِمُ الشَّفَاعَةَ، وَفِي أُخْرَى النَّصُّ عَلَى عَدَمِ اعْتِقَادِ النَّفْعِ

<sup>(</sup>١) الصِّحَاح، للجوهري (عبد).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ص (٣١٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، لابن فورك (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: المطلب الثاني «بَيَانُ مَعْنَى الْإِلَهِ وَمَعْنَى اتِّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ ﴿ وَمَعْنَى اتِّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ ﴿ وَمَعْنَى التِّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ ﴿ وَمَعْنَى التَّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ ﴿ وَمَعْنَى التَّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ ﴿ وَمَعْنَى التَّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ ﴿ وَمَعْنَى النِّعَادِةِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَا وَاللَّهِ الْمُؤْلِّنَ اللهِ الذِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا



وَالضُّرِّ فِيهَا، وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ.

### الْوَجْهُ الثَّانِي:

يُقَالُ: لَوْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ الِاعْتِقَادِ فِي الْمَعْبُودِ، لَكَانَ السَّاجِدُ لِلصَّنَمِ وَالْوَثَنِ طَمَعًا فِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ، أَوْ مُجَامَلَةً وَمُوافَقَةً لِكَانَ السَّاجِدُ لِلصَّنَمِ، وَهُو يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ ذَلِكَ - مُؤْمِنًا، لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ لِصَاحِبٍ أَوْ مَحْبُوبٍ، وَهُو يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ ذَلِكَ - مُؤْمِنًا، لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ لِصَاحِبٍ أَوْ مَحْبُوبٍ، وَهُو يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ ذَلِكَ - مُؤْمِنًا، لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشِرْكٍ، وَهَذَا مُخَالِفُ لِلنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ؛ فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَجَدَ لِصَنَم، أَوْ عَكَفَ عَلَى وَثَنِ، أَوِ اسْتَغَاثَ بِهِ، أَوْ تَمَسَّحَ بِالصَّلِيبِ، سَجَدَ لِصَنَم، أَوْ عَكَفَ عَلَى وَثَنِ، أَوِ اسْتَغَاثَ بِهِ، أَوْ تَمَسَّحَ بِالصَّلِيبِ، اخْتِيَارًا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ يَكُونُ مُشْرِكًا بِاللَّهِ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ مِنَ الشِّرْكِ.

قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُوهِ وَقَالُهُ مَ مُطْمَيِنُ أَبِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللَّهِ وَقَالُهُ مُ مُطْمَيِنُ أَبِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللَّهِ وَقَالُهُ مُ اللَّهِ مَن اللَّهِ عَذَابُ عَظِيمٌ إِنَّ هَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِأَنَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَ

فَلَمْ يَسْتَشْنِ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي فِعْلِ الْكُفْرِ إِلَّا الْمُكْرَة.

وَمِثْلُهُ: مَنْ سَبَّ اللَّه وَرَسُولَهُ، أَوْ مَدَحَ دِينَ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ كَذَّبَ النَّبِيَّ عَيَالِيًّ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ كَذَّبِ السَّانِهِ النَّبِيَ عَيَالِیْ الْوَ مَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ أَوْ تَحْرِیمَ الْخَمْرِ؛ فَعَلَ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ مُجَامَلَةً أَوْ مُحَابَاةً أَوْ طَمَعًا، وَهُو يَعْتَقِدُ فِي قَلْبِهِ بُطْلَانَ مَا قَالَهُ، فَإِنَّهُ مُجَامَلَةً أَوْ مُحَابَاةً أَوْ طَمَعًا، وَهُو يَعْتَقِدُ فِي قَلْبِهِ بُطْلَانَ مَا قَالَهُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا بِاللَّهِ.



وَانْظُرْ إِلَى إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْكُفْرَ أَوْ قَالَهُ هَازِلًا يَكُفُرُ وَانْظُرْ إِلَى إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْكُفْرَ أَوْ قَالَهُ هَازِلًا يَكُفُرُ وَصِلَدَاقًا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ۚ إِنَّمَا كُنْ مُ لَي يَعُونُ وَاللّهِ وَءَاينِهِ وَ وَرَسُولِهِ وَكُنْتُمْ تَسَتَهُزِءُونَ اللّهِ لَا يَعْنُ عَن طَايِفَةٍ مِنكُمْ نَعُذَرُواْ قَد كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَعَفُ عَن طَايِفَةٍ مِنكُمْ نَعُذَرِهُ طَايِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِين اللّهُ وَالتّوبَة : ١٥-١٦].

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ: لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَا قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ جِدًّا أَوْ هَزْلًا، وَهُو كَيْفَمَا كَانَ كُفْرٌ؛ فَإِنَّ الْهَزْلَ بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ (١).

وَقَالَ الْأَلُوسِيُّ: وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْجِدَّ وَاللَّعِبَ فِي إِلْهَارِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ سَوَاءُ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ (٢).

وَالْهَزْلُ ضِدُّ الْجِدِّ؛ فَالْهَازِلُ بِالْكُفْرِ يَفْعَلُ الْكُفْرَ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ فِيهِ، بَلْ لِأَجْلِ الْعَبَثِ وَالسُّخْرِيَةِ وَاللَّعِبِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ الْكُفْرَ أَوْ قَالَهُ سَاخِرًا لَاعِبًا كَفَرَ، وَلَوْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْكُفْرَ أَوْ يَرْضَ بِهِ فِي قَلْبِهِ.

#### الْوَجْهُ الثَّالِثُ:

يُقَالُ: لَوْ كَانَ مَنَاطُ الْكُفْرِ فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، لابن العربي الأندلسي المالكي (٢ / ٥٤٣).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني، للألوسي (۱۰ / ۱۳۱).

وَغَيْرِ ذَلِكَ هُوَ الْاعْتِقَادَ فِيهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ نَفْعًا وَضَرًّا وَتَأْثِيرًا وَقُدْرَةً عَلَى تَحْقِيقِ سُؤْلِ سَائِلِهِمْ وَطَلَبِ عَابِدِهِمْ، لَكَانَتْ دَعْوَةُ الْأَنْبِيَاءِ لِأَقْوَامِهِمْ يَنْبَغِي أَنْ تَقُومَ عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَى إِفْرَادِ اللَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالتَّأْثِيرِ وَالتَّاثِيرِ وَالتَّاثِيرِ فَوَامِهِمْ يَنْبَغِي أَنْ تَقُومَ عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَى إِفْرَادِ اللَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالتَّأْثِيرِ وَالتَّاثِيرِ وَالتَّاثِيرِ وَالتَّاثِيرِ وَالتَّاثِيرِ وَالتَّاثِيرِ وَالتَّابِي عَبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَكَانَتِ الْكَلِمَةُ الَّتِي يَدْعُونَ إِلَيْهَا: (لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا مُؤتِّر إِلَّا اللَّهُ، وَلَا ضَارً إِلَّا اللَّهُ)، وَلَيْسَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) الَّتِي اللَّهُ وَلَا ضَارً إِلَّا اللَّهُ)، وَلَيْسَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) الَّتِي اللَّهُ وَلَا ضَارً إِلَّا اللَّهُ)، وَلَيْسَ: (لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ) عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ (١).

وَذَلِكَ أَنَّ اعْتِقَادَ التَّأْثِيرِ فِي غَيْرِ اللَّهِ، وَاعْتِقَادَ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ يَمْلِكُ شَيْئًا مِنَ النَّفْعِ وَالضُّرِّ كُفْرٌ مُسْتَقِلٌ، وَلَوْ خَلَا مِنْ عِبَادَةِ الْمُعْتَقَدِ فِيهِ ذَلِكَ؛ فَلَوِ اعْتَقَدَ إِنْسَانٌ أَنَّ حَجَرًا مَا يَنْفَعُ وَيَضُرُّ، وَيَمْلِكُ التَّأْثِيرَ فِيمَنْ عَبَدَهُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَتُوجَّهُ إِلَيْهِ بِعِبَادَةٍ، بَلْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إِلَّا مُجَرَّدُ الِاعْتِقَادِ فِيهِ، لَكَانَ كَافِرًا بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ؛ بِسَبَبِ هَذَا الِاعْتِقَادِ، فَهُوَ إِشْرَاكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ.

فَمَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الشِّرْكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ اعْتِقَادِ النَّفْعِ وَالضُّرِّ أَوِ التَّأْثِيرِ فِي الْمَعْبُودِ، فَإِنَّ مَعْنَى كَلَامِهِ هَذَا: أَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ عَلَى الِاعْتِقَادِ فِي الْمَعْبُودَاتِ لَا عَلَى مُجَرَّدِ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا وَطَلَبِهَا وَعِبَادَتِهَا، وَأَنَّ عِبَادَتَهَا الْمُعْبُودَاتِ لَا عَلَى مُجَرَّدِ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا وَطَلَبِهَا وَعِبَادَتِهَا، وَأَنَّ عِبَادَتَهَا بِدُونِ الاعْتِقَادِ فِيهَا حَسَبَ زَعْمِ هَؤُلَاءِ لَا تَكُونُ شِرْكًا، وَعَلَى هَذَا بِدُونِ الاعْتِقَادِ فِيهَا حَسَبَ زَعْمِ هَؤُلَاءِ لَا تَكُونُ شِرْكًا، وَعَلَى هَذَا

<sup>(</sup>١) انظر: المطلب الرابع «تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ دَعْوَةُ جَمِيعِ الرُّسُلِ وَمِحْوَرُ جَمِيعِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ» في المبحث الأول «بَيَانُ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ».



فَالْحُكْمُ عِنْدَهُمْ - بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ هَذَا - يَدُورُ حَوْلَ الْإعْتِقَادِ لَا الْفِعْلِ الْضَادِرِ مِنَ الْعَبْدِ، الَّذِي هُوَ الْعِبَادَةُ.

وَلِتَوْضِيحِ هَذِهِ الدَّعْوَى بِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَقُولُ: لَوْ عَبَدَ أَحَدُ غَيْرَ اللَّهِ بِدُونِ عَبَادَةٍ كَانَ مُشْرِكًا، وَلَوِ اعْتَقَدَ فِيهِ بِدُونِ عِبَادَةٍ كَانَ مُشْرِكًا.

وَهَذَا الرَّأْيُ الْفَاسِدُ يُكَذِّبُهُ الْقُرْآنُ الَّذِي أَوْضَحَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ إِنَّمَا بُعِثُوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى تَوْجِيدِ الْعِبَادَةِ، لَا إِلَى مُجَرَّدِ تَصْجِيحِ الِاعْتِقَادِ، وَأَنَّهُمْ دَعَوْا أَقُوامَهُمْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ: (أَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا اللَّهُ)، لَا إِلَى: (أَلَّا يُعْتَقَدَ فِي غَيْرِ اللَّهِ)، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ - حَسَبَ مَا تَمَّ إِيضَاحُهُ - أَنَّ اللَّهَ عَلَى قَدْ ذَكَرَ فِي اللَّهِ)، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ - حَسَبَ مَا تَمَّ إِيضَاحُهُ - أَنَّ اللَّهَ عَلَى قَدْ ذَكَرَ فِي اللَّهِ)، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ - حَسَبَ مَا تَمَّ إِيضَاحُهُ - أَنَّ اللَّهَ عَلَى قَدْ ذَكَرَ فِي اللَّهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِقْرَارَ الْمُشْرِكِينَ بِتَفَرُّدِهِ - سُبْحَانَهُ - بِالنَّفْعِ وَالضُّرِ، وَالْخُلْقِ وَالرِّزْقِ، وَالْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ، وَالتَّدْبِيرِ وَالْمُلْكِ.

قُلْتُ: وَهَذَا يُؤَكِّدُ أَنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - شِرْكُ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنِ الإعْتِقَادِ فِي الْمَعْبُودِ؛ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ مَعْتَقِدًا فِيهِ الرُّبُوبِيَّةَ، وَمَنْ سَجَدَ لَهُ طَمَعًا فِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ سَجَدَ لَهُ مُجَامَلَةً لِأَمِيرٍ أَوْ بَيْنَ مَنْ سَجَدَ لَهُ مُجَامَلَةً لِأَمِيرٍ أَوْ سُخَدَ لَهُ مُجَامَلَةً لِأَمِيرٍ أَوْ سُخَدَ لَهُ مُجَامَلَةً لِأَمِيرٍ أَوْ سُخُدَ لَهُ مُجَامَلَةً لِأَمِيرٍ أَوْ سُخُدَ لَهُ مُجَامَلَةً لِأَمِيرٍ أَوْ سُخُدَ لَهُ مُجَامَلَةً لِأَمِيرٍ أَوْ سُخُدُ لُوقٍ مَنْ سَجَدَ لَهُ مُجَامَلَةً لِأَمِيرٍ أَوْ لَكُرَامَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ طَاعَةً لِمَحْلُوقٍ غَيْرَ لَمَحْدُلُوقٍ مَعْتَقِدًا حِلَّهُ بِقَلْبِهِ، وَمَنْ أَحَلَّهُ بِلِسَانِهِ طَاعَةً لِمَحْدُلُوقٍ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ حِلَّهُ بِقَلْبِهِ، وَمَنْ أَحَلَّهُ بِلِسَانِهِ طَاعَةً لِمَحْدُلُوقٍ غَيْرَ مُعْتَقِدً حِلَّهُ بِقَلْبِهِ، وَمَنْ أَحَلَّهُ بِلِسَانِهِ طَاعَةً لِمَحْدُلُوقٍ غَيْرَ مُعْتَقِدً حِلَّهُ بِقَلْبِهِ، وَمَنْ أَحَلَّهُ بِلِسَانِهِ طَاعَةً لِمَحْدُلُوقٍ غَيْرَ وَلَا فَوْقً بَقَلْهِ.



### الْوَجْهُ الرَّابِعُ:

لَوْ قِيلَ: «لَا عِبَادَةَ إِلَّا مَعَ اعْتِقَادٍ» هَكَذَا بِإِطْلَاقِ الْاعْتِقَادِ، فَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ؛ إِذِ الْعَابِدُ يَذِلُّ وَيَخْضَعُ لِمَنْ يَعْتَقِدُ فِيهِ اسْتِحْقَاقًا لِلتَّعْظِيم، مَا لَمْ تَكُنْ عِبَادَتُهُ نِفَاقًا؛ بِحَيْثُ يُظْهِرُ الْعِبَادَةَ وَهُوَ كَافِرٌ بِهَا بِقَلْبِهِ، عَلَى أَنَّهُ حَتَّى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ النِّفَاقِيَّةِ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْعِبَادَةِ؛ فَإِنَّ إِظْهَارَ الْإِنْسَانِ عِبَادَةَ مَخْلُوقٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ - وَإِنْ كَانَ نِفَاقًا - يُسَمَّى عِبَادَةً لُغَةً وَشَرْعًا عَلَى مَا سَبَقَ تَوْضِيحُهُ(١)، لَكِنْ نَقُولُ: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ، وَتَحَقَّقَ مِنْهُ الذُّلُّ وَالْخُضُوعُ لِهَذَا الْمَعْبُودِ الْمُصَاحِبَانِ لِلتَّعْظِيمِ، فَهَذَا لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْإعْتِقَادِ، لَكِنَّ الْإِشْكَالَ فِي تَقْيِيدِ الشِّرْكِ بِاعْتِقَادٍ مَخْصُوص، لَا فِي إِطْلَاقِهِ؛ فَإِنَّ حَاتِمًا الْعَوْنِيَّ وَمَنْ وَافَقَهُ قَيَّدُوا الْإعْتِقَادَ بِاعْتِقَادِ النَّفْعِ وَالضُّرِّ فِي الْمَعْبُودِ أَوِ التَّأْثِيرِ، وَنَحْو ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْإِشْكَالِ، وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا بِنَصِّ الْقُرْآنِ الَّذِي بَيَّنَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اعْتَقَدُوا فِيمَنْ عَبَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ الشَّفَاعَةَ وَالْوَسَاطَةَ، وَلَمْ يَعْتَقِدُوا فِيهِمْ نَفْعًا، وَلَا ضَرًّا، وَلَا قُدْرَةً عَلَى التَّأْثِيرِ.

فَنَقُولُ حِينَئِذٍ: كُلُّ مَنْ ذَلَّ وَخَضَعَ لِمَخْلُوقٍ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيم لَهُ فَقَدِ

<sup>(</sup>١) انظر: المبحث الأول «بَيَانُ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ».



اعْتَقَدَ فِيهِ وَلَا بُدَّ؛ فَيَكُونُ شِرْكُهُ حِينَئِدٍ بِعِبَادَةٍ مَصْحُوبَةٍ بِاعْتِقَادٍ فِي الْمَعْبُودِ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْإعْتِقَادُ هُوَ اعْتِقَادَ النَّفْعِ وَالضُّرِّ فِي الْمَعْبُودِ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْإعْتِقَادُ هُوَ اعْتِقَادَ النَّفْعِ وَالضُّرِّ فِي ذَاتِ الْمَعْبُودِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ اعْتِقَادَ كَوْنِهِ وَسِيلَةً؛ فَيَعْتَقِدُ أَنَّ عِبَادَتَهُ تُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ.

وَلِتَصْوِيرِ الْأَمْرِ: نَضْرِبُ مِثَالًا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَتَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدَ وَنَسْتَلِمُهُ لَا الْأَسْوَدِ؛ فَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَنُقَبِّلُ الْحَجَرِ، وَلَا عَلَى سَبِيلِ الطَّلَبِ الطَّلَبِ الطَّلَبِ السَّلِ الطَّلَبِ الطَّلَبِ الْعَيْقَادِ فِي كَوْنِهِمَا يَمْلِكَانِ نَفْعًا وَضَرَّا أَوْ تَأْثِيرًا، بَلْ مِنْهُمَا، أَوِ الإعْتِقَادِ فِي كَوْنِهِمَا يَمْلِكَانِ نَفْعًا وَضَرَّا أَوْ تَأْثِيرًا، بَلْ نَظُوفُ بِالْبَيْتِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَنَسْتَلِمُ النَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَنَسْتَلِمُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِذَلِكَ، فَنَحْنُ نَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِذَلِكَ، فَنَحْنُ نَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِذَلِكَ، فَنَحْنُ نَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ اللَّذِي أَمَرَ بِذَلِكَ، فَنَحْنُ نَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ اللَّذِي أَمَرَ بِذَلِكَ، فَنَحْنُ نَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ اللَّذِي أَمَرَ بِذَلِكَ، فَنَحْنُ نَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِهَذَا الطَّوَافِ وَذَاكَ التَّقْبِيلِ وَالِاسْتِلَام.

وَهَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ الْمُشْرِكُونَ مَعَ مَعْبُودَاتِهِمْ؛ يَعْبُدُونَهَا لَا لِذَاتِهَا، وَلَا لِكَوْنِهَا تَنْفَعُ وَتَضُرُّ، بَلْ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ، يَلْتَمِسُونَ بِذَلِكَ رِضَاهُ، وَيَظُنُّونَ أَنَّهَا تَشْفَعُ لِعَابِدِهَا عِنْدَهُ، كَمَا أَنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَكَذَا الطَّوَافُ وَالصَّلَاةُ وَالصِّيامُ، كُلُّهَا تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا عِنْدَ اللَّهِ كَمَا جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ.

وَمِنْ هُنَا لَمْ يُسَمِّ الْمُشْرِكُونَ طَوَافَهُمْ بِالْبَيْتِ عِبَادَةً لِلْبَيْتِ، وَلَمْ يَدَّعُوا

أَنَّهُ إِلَهُ ، بَيْنَمَا سَمَّوْا أَصْنَامَهُمْ وَمَعْبُودَاتِهِمُ الْأُخْرَى آلِهَةً ، وَسَمَّوْا تَوَجُّهَهُمْ إِلَيْهَا عِبَادَةً لَهَا ؛ لِأَنَّهُ مَعْلَمُونَ أَنَّ طَوَافَهُمْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ ؛ لِأَنَّهُ الْآمِرُ إِلَيْهَا عِبَادَةً لَهَا ؛ لِأَنَّهُ الْآمِرُ طَوَافَهُمْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ ؛ لِأَنَّهُ الْآمِرُ بِنَدَمَا عِبَادَتُهُمْ لِأَصْنَامِهِمْ وَأَنْدَادِهِمْ لَمْ تَكُنْ بِأَمْرِهِ - سُبْحَانَهُ - ، بِنْنَمَا عِبَادَتُهُمْ لِأَصْنَامِهِمْ وَأَنْدَادِهِمْ لَمْ تَكُنْ بِأَمْرِهِ - سُبْحَانَهُ - ، وَوَصَفُوا فِعْلَهُمْ تُجَاهَهَا بِكَوْنِهِ عِبَادَةً.

قَالَ الْمُعَلِّمِيُّ الْيَمَانِي: إِنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَحْتَرِمُونَ الْكَعْبَةَ أَبْلَغَ مِنِ احْتِرَامِ الْأَصْنَامِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُسَمُّوهَا إِلَهًا، وَلَا قَالُوا فِي احْتِرَامِهَا: إِنَّهُ عِبَادَةٌ لَهَا. وَلَا قَالَ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ يُشَغِّبُ مِنْهُمْ فِي احْتِرَامِهَا: إِنَّهُ عِبَادَةٌ لَهَا. وَلَا قَالَ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ يُشَغِّبُ مِنْهُمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَ: كَيْفَ يَعِيبُ مُحَمَّدٌ عَلَيْنَا عِبَادَتَنَا لِلْأَوْثَانِ وَهُو وَأَصْحَابُهُ يَعْبُدُونَ الْكَعْبَةَ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ مَعَنَا؟. بَلْ كَانُوا يَقُولُونَ: وَأَصْحَابُهُ يَعْبُدُونَ الْكَعْبَةَ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ مَعَنَا؟. بَلْ كَانُوا يَقُولُونَ: الْكَعْبَةُ بَيْتُ اللَّهِ، وَاحْتِرَامُهَا عِبَادَةٌ لِلَّهِ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ بِنَاءَهَا وَاحْتِرَامَهَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ – تَعَالَى – بِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ إِبْرَاهِيمَ وَاحْتِرَامَهَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ – تَعَالَى – بِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ إِبْرَاهِيمَ وَاحْتِرَامَهَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ – تَعَالَى – بِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ إِبْرَاهِيمَ وَاحْتِرَامَهَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ – تَعَالَى – بِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ إِبْرَاهِيمَ الْمَلَائِكَةَ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُطْلِقُونَ أَنَى الْمَلَائِكَةَ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُطْلِقُونَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ وَالْهَا لُولِكَ لِعَلْمُونَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَلَائِكَةً وَالْهَالُونَ مُنَا الْمَلَائِكَةَ وَالْهَالُونَ مُعَلَى الْمَلَائِكَةَ وَالْمَالِكَةَ وَالْمَلْوَلَاقُونَ الْمُكَانُولَهُ مَا يَعْبُدُونَهُمْ (١٠).

# الْعَوْنِيُّ يَرُدُّ عَلَى نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ:

اسْتَدَلَّ الْعَوْنِيُّ فِي تَقْرِيرِهِ أَنَّ قَوْمَ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ فِي أَصْنَامِهِمُ النَّفْعَ وَالضُّرَّ بِدُعَائِهِمُ الْأَصْنَامَ؛ فَقَالَ: «يَعْنِي إِيش؟

<sup>(</sup>١) رفع الاشتباه، للمعلمي اليماني (ص: ١١٥).



يَقُولُونَ فِي دُعَائِهِمْ: (كَيْفَ حَالُكِ) مَثَلًا؟ أَيَقُولُونَ: (انْصُرِينَا) وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَشْعُرُ؟!».

فَأَقُولُ: هُو هُنَا يَرُدُّ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُبْطِلُ قَوْلَهُ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ: هَوُلَاءِ الْقُبُورِيُّونَ الْيَوْمَ يَدْعُونَ الْأَمْوَاتَ، وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ، وَيَسْأَلُونَهُمْ، وَيَسْأَلُونَهُمْ، وَيَسْأَلُونَهُمْ، وَإِنْ كَانَ دُعَاءُ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْأَصْنَامِهِمْ وَآلِهَتِهِمْ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُمْ، فَإِنْ كَانَ دُعَاءُ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْأَصْنَامِهِمْ وَآلِهَتِهِمْ وَلَيْلًا عَلَى اعْتِقَادِهِمُ النَّفْعَ وَالضُّرَّ فِيهِمْ، فَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْقُبُورِيِّينَ، فَدُعَاؤُهُمُ الْمَوْتَى دَلِيلٌ عَلَى اعْتِقَادِهِمُ النَّفْعَ وَالضُّرَّ فِيهِمْ، فَلِمَ نَفَى الْعَوْنِيُّ الْمُوْتَى دَلِيلٌ عَلَى اعْتِقَادِهِمُ النَّفْعَ وَالضُّرَّ فِيهِمْ، فَلِمَ نَفَى الْعَوْنِيُّ الْمُوتَى دَلِيلٌ عَلَى اعْتِقَادِهِمُ النَّفْعَ وَالضُّرَّ فِيهِمْ، فَلِمَ نَفَى الْعُونِيُّ الْمُحُكْمَ عَنْهُمْ وَعَلَّقَهُ بِالْإعْتِقَادِ، مَعَ إِثْبَاتِهِ إِيَّاهُ لِقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ الْعَوْنِيُّ الْمُحُكْمَ عَنْهُمْ وَعَلَّقَهُ بِالْإعْتِقَادِ، مَعَ إِثْبَاتِهِ إِيَّاهُ لِقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ الْعَوْنِيُّ الْمُحُكْمَ عَنْهُمْ وَعَلَّقَهُ بِالْإعْتِقَادِ، مَعَ إِثْبَاتِهِ إِيَّاهُ لِقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ الْعَوْنِيُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ؟! فَلَا شَكَ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضُ وَاضِحٌ مِنْهُ.

وَحَتَّى لَوْ سَلَّمْنَا بِاعْتِقَادِ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ النَّفْعَ وَالضُّرَّ فِيمَنْ عَبَدُوا، فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ اعْتِقَادَ جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي الْقُرْآنِ، أَوِ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا؛ فَإِنَّ الشِّرْكَ يَتَفَاوَتُ أَيْضًا.

فَقَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ مُشْرِكًا فِي الرُّبُوبِيَّةِ؛ كَمَا لَوِ اعْتَقَدَ شَرِيكًا لِلَّهِ فِي التَّدْبِيرِ، وَقَدْ يَكُونُ مُشْرِكًا فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ؛ كَمَا لَوِ اعْتَقَدَ لِلَّهِ التَّدْبِيرِ، وَقَدْ يَكُونُ شَرِيكًا فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ؛ كَمَا لَوِ اعْتَقَدَ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي السَّمِ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مُشْرِيكًا فِي الْأَلُوهِيَّةِ بِصَرْفِ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَقَدْ مُشْرِكًا فِي الْأَلُوهِيَّةِ بِصَرْفِ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَقَدْ

يَجْمَعُ بَيْنَ شِرْكَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ حَالُ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ - بِنَاءً عَلَى مَا زَعَمَهُ حَاتِمٌ الْعَوْنِيُّ - أَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ بِاعْتِقَادِ التَّأْثِيرِ فِي غَيْرِ اللَّهِ، وَشِرْكِ الْعِبَادَةِ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ، وَهَذَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مُشْرِكٍ.

وَمِثْلُهُ الْكُفْرُ: فَقَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَكِنَّهُ كَافِرًا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكُتُبِ لَكُونُ كَافِرًا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكُتُبِ وَالْكُتُبِ وَالرُّسُلِ؛ فَيَكُونُ أَغْلَظَ كُفْرًا مِنَ الْأَوَّلِ.

فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ قَوْمَ إِبْرَاهِيمَ ﷺ اعْتَقَدُوا فِي أَصْنَامِهِمُ النَّفْعَ وَالضُّرَّ، فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الِاعْتِقَادُ وَاقِعًا فِي قَلْبِ كُلِّ مُشْرِكٍ يَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا فِي الْحُكْم بِشِرْكِ الْعِبَادَةِ.

وَقَدْ سَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ بَعْضَ دَوَافِعِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الشِّرْكِ (١)؛ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ فِي بَيَانِ دَوَافِعِ الشِّرْكِ بِقَوْلِهِ: أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الشِّرْكِ بِقَوْلِهِ: أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةَ يَعْبُدُونَهَا؛ طَلَبًا لِلرِّيَاسَةِ وَالْعِزِّ وَالشَّرَفِ؛ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - اللَّهِ آلِهَةً يَعْبُدُونَهَا؛ طَلَبًا لِلرِّيَاسَةِ وَالْعِزِّ وَالشَّرَفِ؛ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - اللَّهِ آلِهَةً يَعْبُدُونَهَا فَي اللَّهِ عَالِهَةً لِيَكُونُونُ لَمُمْ عِزًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْ

<sup>(</sup>١) انظر: المطلب الرابع «ذِكْرُ بَعْضِ دَوَافِعِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى عِبَادَةِ الْآلِهَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَادَةِ الْآلِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَادَةِ الْآلِهَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَادَةِ الْسُرِكِ».



فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِزَّ وَالشَّرَفَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ عِزُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ، وَيَقُولُونَ: ﴿ مَتَوُلَا مِنَ اللَّهُ مُ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ، وَيَقُولُونَ: ﴿ مَتَوُلَا مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللِهُ الللللَّهُ الللللللِهُ اللللللللللللَّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

وَعَلَى مَا بَيَّنَا فَإِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ فِيمَنْ عَبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ النَّفْعَ وَالضُّرَ، وَهُمْ قِلَّةُ. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ فِيهِمُ الشَّفَاعَة، وَهُمْ أَكْثَرُ اللَّهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا سِيَّمَا مُشْرِكِي الْعَرَبِ. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنْ دُونِ اعْتِقَادٍ؛ كَالْمُقَلِّدِينَ، وَكَمَنْ يَطْلُبُ الرِّئَاسَةَ وَالْعِزَّ، وَكَمَنْ يَفْعَلُهُ تَرْكَهَا. وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالدَّوَافِعِ الْمُتَنَوِّعَةِ.



تأويلات أهل السنة (٣/ ٣٨٣-٣٨٤).



## الْمَطْلَبُ التَّالِثُ:

## الرُّبُوبيَّةُ مَنَاطُ الْأُلُوهِيَّةِ:

الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَنَّ الرُّبُوبِيَّةَ مَنَاطُ الْأُلُوهِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ يُقَرِّرُ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي الْقُرْآنِ اسْتِحْقَاقَهُ لِلْأُلُوهِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ بِكَوْنِهِ الرَّبَّ الْخَالِقَ الْمُالِكَ الْمُدَبِّرَ الْمُتَصَرِّفَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَبِكَوْنِ مَا سِوَاهُ عَاجِزًا الْمَالِكَ الْمُدَبِّرَ الْمُتَصَرِّفَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَبِكَوْنِ مَا سِوَاهُ عَاجِزًا عَنْ ذَلِكَ، وَالْآيَاتُ فِي تَقْرِيرِ هَذَا كَثِيرَةٌ؛ مِنْهَا:

قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلشَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُم تَعَلَمُونَ هَا لَا تَعَلَمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ إِنَّ إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴿ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنَا الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّا الْإِنَا الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَا الْإِنَّ الْإِنْ الْإِنَّ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنَّ الْإِنْ الْإِنَّ الْإِنْ الْإِنَّ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْفِى عَنكَ شَيْءً اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ مُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلْذَا



إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴿ فَهَا الْآَنِ ﴾ [طه: ٨٨-٨٩].

فَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ، وَفِي نُصُوصِ الْعُلَمَاءِ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ: وَمِنْ ثَمَّ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ مُسْتَلْزِمٌ لِتَوْحِيدِ الْأَلُوهِيَّةِ. بِمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ - تَعَالَى - لَزِمَهُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِسَبَ هَذَا الْأَمْرِ نَجِدُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ حَصَرُوا التَّوْحِيدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، وَزَعَمُوا أَنَّ التَّوْحِيدَ إِثْبَاتُ كَوْنِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَاجِبَ الْوُجُودِ، أَوِ وَزَعَمُوا أَنَّ التَّوْجِيدَ إِثْبَاتُ كَوْنِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَاجِبَ الْوُجُودِ، أَوِ اعْتَقَادُ كَوْنِهِ الْخَالِقَ وَحْدَهُ، وَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِالْقَادِرِ عَلَى الإِخْتِرَاعِ، وَيَعَبِّرُونَ عَنْهُ بِالْقَادِرِ عَلَى الإخْتِرَاعِ، وَيَعَدُّونَ بِنَلِكَ مَنْ أَقَرَّ لِلَهِ - تَعَالَى - بِالرُّبُوبِيَّةِ - كَالْخَلْقِ وَالنَّهُمْ لَا يَعْنُونَ بِنَلِكَ كَمَا فَهِمَهُ الْمُتَاخِّرُونَ مِنْهُمْ ، بَلُ مُرَادُهُمْ . أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ مُوسُوفًا بِالرَّبُوبِيَّةِ وَالِاسْتِقْلَالِ بِالْخَلْقِ وَالتَّدْبِرِ، النَّهُ مُومَةُ الْمُوبِيَّةِ وَالِاسْتِقْلَالِ بِالْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ، الْمُوبِيَّةِ وَالْاسْتِقْلَالِ بِالْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ، الْمُتَكَاتِ وَالتَّدْبِيرِ، الْمُولِيَّةِ لَهُ الْمُتَعَلِّ وَالْمُولِيَّةِ لَهُ الْمُتَعَلِّ أَنْ يَكُونَ إِلَهُا، وَمَنْ وَصَفَ شَيْئًا بِذَلِكَ لَزِمَهُ إِثْبَاتُ الْأَلُوهِيَّةِ لَهُ.

وَمِنْ هُنَا أَخْطاً الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ، وَلَا سِيَّمَا فِي الْقُرُونِ الْأَرْبَعَةِ الْمُاضِيَةِ؛ حَيْثُ فَهِمُوا مِنْ كَلَامٍ مُتَقَدِّمِيهِمْ بِأَنَّ أَخَصَّ أَوْصَافِ الْإِلَهِ الْمُاضِيَةِ؛ حَيْثُ فَهِمُوا مِنْ كَلَامٍ مُتَقَدِّمِيهِمْ بِأَنَّ أَخَصَّ أَوْصَافِ الْإِلَهِ الْقُدْرَةُ عَلَى الِاخْتِرَاعِ أَوْ كَوْنُهُ وَاجِبَ الْوُجُودِ أَنَّ التَّوْجِيدَ مُنْحَصِرٌ فِيهِ، وَأَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ الْمُوحِد.



لَكِنْ هُنَاكَ فَرْقٌ كَبِيرٌ بَيْنَ قَوْلِنَا: (إِنَّ الرُّبُوبِيَّةَ مَنَاطُ الْأُلُوهِيَّةِ) وَقَوْلِنَا: (لَا شِرْكَ إِلَّا فِي الرُّبُوبِيَّةِ).

فَالْقَوْلُ بِأَنَّ الرُّبُوبِيَّةَ مَنَاطُ الْأُلُوهِيَّةِ لَا يَعْنِي أَنَّ التَّوْحِيدَ مُنْحَصِرٌ فِي الرُّبُوبِيَّةِ؛ بَلْ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَنْتُجُ عَنْهُ تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ، فَإِنَّ إِفْرَادَ اللَّهِ بِالْأُلُوهِيَّةِ فَرْعٌ عَنِ اعْتِقَادِ كَوْنِهِ الرَّبَّ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

وَعَلَى هَذَا: فَالشِّرْكُ يَقَعُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ شِرْكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ؛ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَتَوْضِيحُهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَقَرُّوا لِلَّهِ الرُّبُوبِيَّةِ؛ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَتَوْضِيحُهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَقَرُّوا لِلَّهِ طَلَبًا بِالرَّبُوبِيَّةِ، لَكِنَّهُمْ أَشْرَكُوا فِي الْأُلُوهِيَّةِ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ طَلَبًا لِلشَّفَاعَةِ (١)، مُعْتَقِدِينَ أَنَّ عِبَادَةَ غَيْرِهِ تُقَرِّبُهُمْ إِلَيْهِ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا لِلشَّفَاعَةِ (١)، مُعْتَقِدِينَ أَنَّ عِبَادَةَ غَيْرِهِ تُقَرِّبُهُمْ إِلَيْهِ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ عُلُوًا كَبِيرًا.

وَحَاتِمُ الْعَوْنِيُّ يَبْدُو أَنَّهُ خَلَطَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ؛ فَظَنَّ أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: «الرُّبُوبِيَّةُ مَنَاطُ الْأُلُوهِيَّةِ» يَعْنِي أَلَّا شِرْكَ إِلَّا فِي الرُّبُوبِيَّةِ، وَأَنَّ الشِّرْكَ فِي الْأَبُوبِيَّةِ، وَهَذَا خَطَأٌ كَبِيرٌ تَرُدُّهُ نُصُوصُ الْأُلُوهِيَّةِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ شِرْكِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَهَذَا خَطَأٌ كَبِيرٌ تَرُدُّهُ نُصُوصُ الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَرُدُّهُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.





## الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ:

الشُّوْكَانيُّ وَدَعُوى حَصْرِهِ الشِّرْكَ فِي الْعِبَادَةِ بِاعْتِقَادِ التَّأْثِيرِ فِي الْمَعْبُودِ:

زَعَمَ الْعَوْنِيُّ - عَلَى عَادَتِهِ - أَنَّ حَصْرَ شِرْكِ الْعِبَادَةِ بِاعْتِقَادِ التَّأْثِيرِ فِي الْمَعْبُودِ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ عَالِمُ الْيَمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ الْمَعْبُودِ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ عَالِمُ الْيَمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ المَّعْرَدِ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ عَالِمُ الْيَمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ المَّعْرَدِ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ عَالِمُ الْيَمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ ، الْمُتَوفَى سَنَةَ الْمُعْرَدِةِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ الْيَمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ ، الْمُتَوفِقَى سَنَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمُ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْقُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمُ الْيَمَنِ مُحَمَّدُ الْعَلِيِّ الشَّوْكَانِيُّ ، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْمِ اللْعُلِي اللْعُلِيْمِ اللْعِلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللْمُولَ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الللْعُولُ الْمُعُلِي الْمُعْلَى الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ ال

وَقَدْ أَخَذَ الْعَوْنِيُّ هَذَا الزَّعْمَ مِنْ قَوْلِ الشَّوْكَانِيِّ هِنَ الْتُعْنَا عَنْهُ (۱) أَخْبَارٌ اللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهَا ؛ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَسْتَحِلُّ دَمَ مَنِ اسْتَغَاثَ بِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ عَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَنِ اعْتِقَادِ تَأْثِيرِ اللَّهِ كُفْرٌ ، يَصِيرُ بِهِ صَاحِبُهُ مُرْتَدًّا ؛ كَمَا يَقَعُ فِي كَثِيرِ اللَّهِ كُفْرٌ ، يَصِيرُ بِهِ صَاحِبُهُ مُرْتَدًّا ؛ كَمَا يَقَعُ فِي كَثِيرٍ اللَّهِ كُفْرٌ ، يَصِيرُ بِهِ صَاحِبُهُ مُرْتَدًّا ؛ كَمَا يَقَعُ فِي كَثِيرٍ اللَّهِ عُفْرٌ ، يَصِيرُ بِهِ صَاحِبُهُ مُرْتَدًّا ؛ كَمَا يَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَوُلَاءِ الْمُعْتَقِدِينَ لِلْأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَسْأَلُونَهُمْ قَضَاءَ حَوَائِجِهِمْ ، وَيُخَوِيلِهِمْ عَلَى اللَّهِ – سُبْحَانَهُ – وَلَا يُنَادُونَ وَيُحُولُونَ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى تَعْوِيلِهِمْ عَلَى اللَّهِ – سُبْحَانَهُ – وَلَا يُنَادُونَ وَيُخُولُونَ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى تَعْوِيلِهِمْ عَلَى اللَّهِ – سُبْحَانَهُ – وَلَا يُنَادُونَ اللَّهَ – جَلَّ وَعَلَا – إِلَّا مُقْتَرِنًا بِأَسْمَائِهِمْ ، وَيَخُصُّونَهُمْ بِالنِّدَاءِ مُنْفَرِدِينَ عَنِ الرَّبِّ، فَهَذَا أَمْرُ الْكُفْرِ الَّذِي لَا شَكَ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ ، وَصَاحِبُهُ إِذَا لَمْ يَتُبْ كَانَ حَلَالَ الدَّم وَالْمَالِ كَسَائِو الْمُرْتَدِينَ " المَّالِ كَسَائِو الْمُرْتَدِينَ " المَّرُ الْمُ وَالْمَالِ كَسَائِو الْمُرْتَدِينَ " كَانَ حَلَالَ الدَّم وَالْمَالِ كَسَائِو الْمُرْتَدِينَ " المُرْتَدِينَ " كَانَ حَلَالَ الدَّم وَالْمَالِ كَسَائِو الْمُرْتَدِينَ الْمُرْتَدِينَ " كَانَ حَلَالَ الدَّم وَالْمَالِ كَسَائِو الْمُرْتَدِينَ الْمُرْتَدِينَ عَنِ الرَّهُ كَانَ حَلَالَ الدَّم وَالْمَالِ كَسَائِو الْمُورُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُورُ الْمُؤْلِولَ الْمَالِ الْمُولِ الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِولُ الْمُولِ الْمُؤْلِولَ الْمَالِ اللَّهِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

وَلَوْ أَعْمَلَ الْعَوْنِيُّ الْأُصُولَ الْعِلْمِيَّةَ الْمُعِينَةَ عَلَى فَهْم الْكَلَام، لَمَا

<sup>(</sup>١) أي: عن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، صاحب نجد في وقته.

<sup>(</sup>Y) البدر الطالع، للشوكاني (Y / T).

ادَّعَى مِثْلَ هَذِهِ الدَّعْوَى، وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الْعَامَّ كَانَ فِي مَعْرِضِ كَلَامِهِ ﴿ فِي كِتَابٍ يَذْكُرُ فِيهِ تَرَاجِمَ الْعُلَمَاءِ، وَيُعَرِّجُ عَلَى بَعْضِ الْوَقَائِعِ التَّارِيخِيَّةِ؛ وَهُوَ كِتَابُ «الْبَدْرُ الْطَّالِعُ بِمَحَاسِنِ مَنْ بَعْدَ الْقَرْنِ السَّابِعِ»، وَالْكَلَامُ قَدْ يَكُونُ مُجْمَلًا فِي الطَّالِعُ بِمَحَاسِنِ مَنْ بَعْدَ الْقَرْنِ السَّابِعِ»، وَالْكَلَامُ قَدْ يَكُونُ مُجْمَلًا فِي مِثْلِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْكُتُبِ.

وَالشَّوْكَانِيُّ هَا لَهُ كِتَابٌ مَخْصُوصٌ فِي عَيْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فِي بَيَانِ تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ وَحَدِّ الشِّرْكِ فِيهَا؛ وَهُوَ «الدُّرُّ النَّضِيدُ فِي إِخْلَاصِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ الْعِبَادَةِ وَحَدِّ الشِّرْكِ فِيهَا؛ وَهُوَ «الدُّرُّ النَّضِيدُ فِي إِخْلَاصِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ»، فَمَا أُجْمِلَ هُنَالِكَ فُصِّلَ وَبُيِّنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ.

فَقَدْ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي تَعْرِيفِ الشِّرْكِ وَذِكْرِ حَدِّهِ: «هُوَ دُعَاءُ غَيْرِ اللَّهِ فِي الْأَشْيَاءِ النَّتِي تَخْتَصُّ بِهِ، أَوِ اعْتِقَادُ الْقُدْرَةِ لِغَيْرِهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، أَوِ التَّقَرُّبُ بِهِ إِلَّا إِلَيْهِ (۱).

وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: «وَإِخْلَاصُ التَّوْحِيدِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَالنِّدَاءُ، وَالْإَسْتِغَاثَةُ، وَالرَّجَاءُ، وَاسْتِجْلَابُ الْخَيْرِ، وَاسْتِدْفَاعُ الشَّرِّ لَهُ وَمِنْهُ، لَا لِغَيْرِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ»(٢).

فَالشَّوْكَانِيُّ هِ يَقُولُ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَوْتَى وَالْاسْتِغَاثَةَ بِهِمْ مُلَازِمٌ لِاعْتِقَادِ

<sup>(</sup>١) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، للشوكاني (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٦٧).



النَّفْعِ وَالضُّرِّ فِيهِمْ؛ فَلَا دُعَاءَ بِغَيْرِ اعْتِقَادٍ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ عَنْ قَوْلِ الْعَوْنِيِّ - هَذَاهُ اللَّهُ - الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ وُجُودُ دُعَاءِ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ مَعَ عَدَمِ اعْتِقَادِ النَّفْع وَالضُّرِّ.

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: «وَأَمَّا اعْتِقَادُهُمْ أَنَّهَا تَنْفَعُ وَتَضُرُّ، فَلَوْلَا اشْتِمَالُ ضَمَائِرِهِمْ عَلَى هَذَا الْاعْتِقَادِ لَمْ يَدْعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا عِنْدَ اسْتِجْلَابِهِ لِنَفْعِ أَوِ اسْتِدْفَاعِهِ لِضُرِّ، قَائِلًا: يَا فُلَانُ افْعَلْ لِي كَذَا وَكَذَا، وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَيْكَ، وَأَنَا بِاللَّهِ وَبِكَ»(١).

وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ قَالَ: «فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقُبُورِيِّينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - هُوَ الضَّارُّ النَّافِعُ، وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ بِيَدِهِ، وَإِنِ اسْتَغَاثُوا بِالْأَمْوَاتِ قَصَدُوا إِنْجَازَ مَا يَطْلُبُونَهُ مِنَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ.

قُلْتُ: وَهَكَذَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الضَّارُّ النَّافِعُ، وَأَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِيَدِهِ، وَإِنَّمَا عَبَدُوا أَصْنَامَهُمْ؛ لِتُقَرِّبَهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى؛ كَمَا حَكَاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ»(٢).

وَيُؤَكِّدُ عَقِيدَتَهُ ﴿ فَي هَذَا الْأَمْرِ مَدْحُهُ وَثَنَاؤُهُ عَلَى دَعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ﴿ وَكُتُبِهِ وَعَلَى رَسَائِلِ مَنْ بَعْدَهُ فِي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٧٢).



التَّوْحِيدِ، وَمُوَافَقَتُهُ لَهَا.

فَقَدْ قَالَ فِي الْبَدْرِ الطَّالِع: «وَفِي سَنَةِ (١٢١٥هـ) وَصَلَ مِنْ صَاحِبِ نَجْدٍ الْمَذْكُورِ مُجَلَّدَانِ لَطِيفَانِ، أَرْسَلَ بِهِمَا إِلَى حَضْرَةِ مَوْلَانَا الْإِمَامِ -حَفِظَهُ اللَّهُ -، أَحَدُهُمَا يَشْتَمِلُ عَلَى رَسَائِلَ لِمُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْوَهَّاب، كُلُّهَا فِي الْإِرْشَادِ إِلَى إِخْلَاصِ التَّوْحِيدِ، وَالتَّنْفِيرِ مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمُعْتَقِدُونَ فِي الْقُبُورِ، وَهِيَ رَسَائِلُ جَيِّدَةٌ، مَشْحُونَةٌ بِأَدِلَّةِ الْكِتَاب وَالسُّنَّةِ، وَالْمُجَلَّدُ الْآخَرُ يَتَضَمَّنُ الرَّدَّ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُقَصِّرينَ مِنْ فُقَهَاءِ صَنْعَاءَ وَصَعْدَةَ، ذَاكَرُوهُ فِي مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِأُصُولِ الدِّين وَبجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَأَجَابَ عَلَيْهمْ جَوَابَاتٍ مُحَرَّرَةً مُقَرَّرَةً مُحَقَّقَةً، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُجِيبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ الْعَارِفِينَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَدْ هَدَمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ مَا بَنَوْهُ، وَأَبْطَلَ جَمِيعَ مَا دَوَّنُوهُ؛ لِأَنَّهُمْ مُقَصِّرُونَ مُتَعَصِّبُونَ؛ فَصَارَ مَا فَعَلُوهُ خِزْيًا عَلَيْهِمْ، وَعَلَى أَهْل صَنْعَاءَ وَصَعْدَةَ، وَهَكَذَا مَنْ تَصَدَّرَ وَلَمْ يَعْرِفْ مِقْدَارَ نَفْسِهِ»<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ عَنِ الْإِمَامِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُعُودٍ: "وَقَدْ رَأَيْتُ كِتَابًا مِنْ صَاحِبُ تِلْكَ الْجِهَاتِ، أَجَابَ بِهِ عَلَى مِنْ صَاحِبُ تِلْكَ الْجِهَاتِ، أَجَابَ بِهِ عَلَى مِنْ صَاحِبُ تِلْكَ الْجِهَاتِ، أَجَابَ بِهِ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ كَاتَبَهُ وَسَأَلَهُ بَيَانَ مَا يَعْتَقِدُهُ، فَرَأَيْتُ جَوَابَهُ مُشْتَمِلًا

<sup>(1)</sup> البدر الطالع، للشوكاني (Y / Y).



عَلَى اعْتِقَادٍ حَسَنِ، مُوَافِقٍ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ»(١).

وَقَالَ: «وَمَا زَالَ الْوَافِدُونَ مِنْ سُعُودٍ (٢) يَفِدُونَ إِلَيْنَا إِلَى صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَةِ وَلَدِهِ الْإِمَامِ الْمُتَوكِّلِ بِمَكَاتِيبَ وَضَرَةِ الْإِمَامِ الْمُتَوكِّلِ بِمَكَاتِيبَ إِلَيْهِمَا بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَهَدْمِ الْقُبُورِ الْمُشَيَّدَةِ، وَالْقِبَابِ إلَى التَّوْحِيدِ، وَهَدْمِ الْقُبُورِ الْمُشَيَّدَةِ، وَالْقِبَابِ الْمُرْتَفِعَةِ، وَيَكْتُبُ إِلَى الْإِمَامَيْنِ، الْمُرْتَفِعَةِ، وَيَكْتُبُ إِلَى الْإِمَامَيْنِ، الْمُشَيَّدَةِ فِي صَنْعَاءَ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ الْهُدُمُ لِلْقِبَابِ وَالْقُبُورِ الْمُشَيَّدَةِ فِي صَنْعَاءَ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ الْمُجَاوِرَةِ لَهَا، وَفِي جِهَةِ ذَمَارٍ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا» (٣).



المصدر السابق (۲ / ۲ – ۷).

<sup>(</sup>٢) هو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود.

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع، للشوكاني (١ / ٢٦٢ - ٢٦٣).

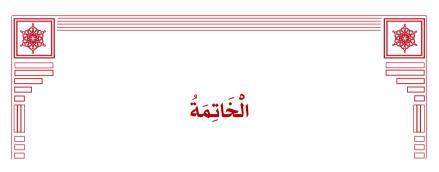

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَتِمُّ بِنِعْمَتِهِ الصَّالِحَاتُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِجَمِيعِ الْمَحْلُوقَاتِ؛ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

وَبَعْدُ: فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيَّ فِي خَاتِمَةِ رِسَالَتِي هَذِهِ إِكْمَالًا لِلنَّفْعِ وَالْفَائِدَةِ وَبَعْدُ: فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيَّ فِي خَاتِمَةِ رِسَالَتِي هَذِهِ إِكْمَالًا لِلنَّفْعِ وَالْفَائِدَةِ التَّالِي: أَنْ أَرْصُدَ أَهَمَّ النَّكْوِ التَّالِي:

١- جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بُعِثُوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ وَإِفْرَادِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِهَا، وَتَرْكِ الْإِشْرَاكِ فِيهَا، وَلَمْ يُبْعَثُوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ؛ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِأَفْعَالِهِ؛ كَالْخُلْقِ وَالرِّزْقِ، وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ، وَالنَّفْعِ وَالضُّرِّ، وَنَحْو ذَلِكَ.

٢ - الْمُشْرِكُونَ كَانُوا مُقِرِّينَ بِتَفَرُّدِ اللَّهِ ﷺ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ تَفَرُّدُهُ بِالنَّفْعِ وَالضُّرِّ وَالتَّأْثِيرِ، بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.

٣- اللَّهُ ﷺ أَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اتَّخَذُوا آلِهَةً مَعَهُ فِي



الْعِبَادَةِ، حَيْثُ صَرَفُوا لَهَا أَنْوَاعًا مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَلَمْ يَنْفِ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْ مَعْبُودُاتِ الْمُشْرِكِينَ اسْمَ الْآلِهَةِ، لَكِنَّهُ نَفَى اسْتِحْقَاقَهَا لِلْأُلُوهِيَّةِ.

٤ - الْإِلَهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ هُوَ الْمَعْبُودُ، سَوَاءٌ عُبِدَ بِحَقِّ أَوْ بِبَاطِلٍ؛ وَمِنْ
 ثَمَّ لَمْ يَنْتَفِ اسْمُ الْآلِهَةِ عَمَّا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ . عَبَرَالًَ

٥- مَعْنَى اتِّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ عَبَدُوا مَعَ اللَّهِ عَيْرَهُ، وَأَشْرَكُوا مَعَهُ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَهُ، لَا أَنَّهُمُ اعْتَقَدُوا فِي غَيْرِ اللَّهِ مَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِهِ أَوْ صِفَاتِهِ عَبَرَقِلَ اللَّهِ مَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِهِ أَوْ صِفَاتِهِ عَبَرَقِلَ اللهِ

٦- عِبَادَةُ الْمُشْرِكِينَ لِلْآلِهَةِ كَانَتْ بِخُضُوعِهِمْ وَذُلِّهِمْ لَهَا عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيم لَهَا وَالتَّعَبُّدِ وَالتَّأَلُّهِ دُونَ التَّقَيُّدِ بِاعْتِقَادٍ مَخْصُوص فِيهَا.

٧- عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ ﷺ شِرْكُ بِهِ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ اعْتِقَادِ الْعَابِدِ فِيمَنْ عَبَدَ.

٨- أَكْثَرُ الْمُشْرِكِينَ لَا يَعْتَقِدُونَ فِي مَعْبُودَاتِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ كَوْنِهَا تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَبُولَاً ، وَالْقَلِيلُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ فِيهَا نَفْعًا وَضَرَّا وَتَأْثِيرًا.

9- الشِّرْكُ يَكُونُ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْعَابِدُ فِيمَنْ أَلَّهَهُ وَعَبَدَهُ شَيْئًا؛ كَمَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ طَلَبًا لِلشَّرَفِ وَالرِّئَاسَةِ، أَوْ طَمَعًا فِي دُنْيَا وَعَبَدَهُ شَيْئًا؛ كَمَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ طَلَبًا لِلشَّرَفِ وَالرِّئَاسَةِ، أَوْ طَمَعًا فِي دُنْيَا أَوْ مَالٍ، أَوْ تَكَبُّرًا، أَوْ مُجَامِلَةً وَمَوَدَّةً لِلْأَصْحَابِ وَالْأَحْبَابِ، أَوْ تَقْلِيدًا

وَتَعْظِيمًا لِلْأَسْلَافِ.

١٠ تَقْيِيدُ الشِّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ بِاعْتِقَادِ التَّأْثِيرِ فِي الْمَعْبُودِ يُبْطِلُهُ الْقُرْآنُ وَالْإِجْمَاعُ وَالتَّارِيخُ وَالْوَاقِعُ.

١١- أَكْبَرُ أَسْبَابِ الشِّرْكِ وَدَوَافِعِهِ هُوَ اعْتِقَادُ الشَّفَاعَةِ فِي الْمَعْبُودِ؛
 كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عِبَرَهِ أَنْ فِي الْقُرْآنِ، وَهَذَا اللاعْتِقَادُ نَوْعٌ مِنِ اعْتِقَادِ النَّفْعِ فِي الْمَعْبُودِ، وَهُوَ النَّفْعُ بِالشَّفَاعَةِ وَالْوَسَاطَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَبَرَوَانَ فِي زَعْمِهِمْ.

هَذَا مَا تَيَسَّرَ جَمْعُهُ وَتَرْتِيبُهُ وَبَيَانُهُ بِمَنِّ اللَّهِ وَكَرَمِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.







- القرآن الكريم.
- أحكام القرآن، للقاضي أبي بكر بن العربي الأندلسي المالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (٢٠٠٣م/ ١٤٢٤هـ).
- اشتقاق أسماء الله، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، مؤسسة الرسالة، بيروت، (١٤٠٦هـ/١٩٨٦م).
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، (١٤١٨هـ).
- بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي الحنفي، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود،



والدكتور زكريا عبد المجيد النوتي، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٣هـ/١٩٩٣م).

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للإمام محمد بن علي الشوكاني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- تأويلات أهل السنة، لأبي منصور الماتريدي، تحقيق د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٢٦هـ/٢٠٠٥).
- تجريد التوحيد المفيد، للإمام أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي، اعتنى به علي بن محمد العمران، طَبْع ونَشْر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، (١٤٣٢هـ/٢٠١١م).
- التسهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف بابن جزي الكلبي الغرناطي، ضبطه وصححه وخرج آياته محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م).
- تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- تفسير أسماء الله الحسنى، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي، تحقيق أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، بدمشق، وبيروت، (١٣٩٥هـ/١٩٧٥م).
- تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، (١٩٨٤م).
- تفسير الطبري، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، (١٤٢٢هـ/٢٠١م).
- تفسير الفخر الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (١٤٠١هـ/ ١٩٨١م).
- تفسير القرآن، لأبي المظفر السمعاني، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض، (١٤١٨هـ/١٩٩٧م).
- تفسير القرآن العزيز، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي، تحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز، دار الفاروق الحديثة، القاهرة (١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م).
- تفسير القرآن العظيم، لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك، من



أول سورة (المؤمنون) إلى سورة (الأحزاب)، دراسة وتحقيق علال عبد القادر بندويش، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، قسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، (١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م).

- تفسير المراغي، للشيخ أحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، (١٣٦٥هـ/١٩٤٦م).
- تهذیب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهری، تحقیق عبد السلام محمد هارون وآخرین، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، (۱۳۸٤هـ/۱۹٦٤م).
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، (١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م).
- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، (١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م).
- درء تعارض العقل والنقل، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، جامعة



الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، (١٤١١هـ/ ١٩٩١م).

- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، للإمام محمد بن علي الشوكاني، علق عليه وخرج أحاديثه أبو عبد الله الحلبي، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع، (١٤١٤هـ).
- رسالة (معنى العبادة والإخلاص) لعبد الله بن عبد الرحمن أبابطين، ضمن مجموعة التوحيد (١٦٢/١)، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، الرياض، (١٤١٣هـ).
- رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله، للعلَّامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، تحقيق عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي، تمويل مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، (١٤٣٤هـ).
- روح البيان في تفسير القرآن، لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، إدارة الطباعة المنيرية



بالقاهرة، دار إحياء التراث العربي ببيروت.

- سنن ابن ماجه، جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة، (١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م).
- سنن أبي داود، جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة، (١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م).
- سنن الترمذي، جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة، (١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م).
- السير والمغازي، لمحمد بن إسحاق، تحقيق الدكتور سهيل زكار، دار الفكر، (١٣٩٨هـ/١٩٧٨).
- شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، (١٤٣٣هـ/٢٠١٢م).
- شرح العقيدة الطحاوية، للقاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، (١٤١٣هـ/١٩٩٣م).
- الصِّحَاح، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، (١٩٩٠م).

- صحيح البخاري، جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة، (١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م).
- صحيح مسلم، جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة، (١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م).
- العبودية، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق علي حسن عبد الحميد، دار الأصالة، الزرقاء، الأردن، (١٤١٢هـ).
- القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة (١٣٠٢هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م).
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق وتعليق ودراسة عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، (١٤١٨هـ/١٩٩٨م).
- كشف ما ألقاه إبليس من البَهْرَج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس، تأليف عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد، دار العاصمة للنشر والتوزيع،



الرياض، (١٤١٥هـ).

- الكشف والبيان، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، دراسة وتحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م).
- لسان العرب، لابن منظور، تحقيق عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة.
- متن القصيدة النونية، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، (١٤١٧هـ).
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وابنه محمد، طَبْع مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، (١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م).
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٢٢هـ/٢٠١م).
- مختار الصِّحَاح، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر

الرازي، تحقيق لجنة من علماء العربية، عُنِيَ بترتيبه محمود خاطر، دار المعارف بالقاهرة.

المعجم الكبير، للطبراني، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

- المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.
- المِلَل والنِّحَل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، دار المعرفة، بيروت، (١٤١٤هـ/١٩٩٣م).
- الهداية إلى بلوغ النهاية ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ، مجموعة رسائل جامعية قامت بمراجعتها وتدقيقها وتهيئتها للطباعة مجموعة بحوث الكتاب والسنة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الشارقة ، (١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م).
- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت، (١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م).



- الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٥هـ/١٩٩٤م).



العنوان



الصفحة

| فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ |  |
|---------------------------|--|
|                           |  |

| ٥.         | الْمُقَدِّمَةُ                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲         | الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: بَيَانُ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ                                      |
| ۱۲         | الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: بَيَانُ مَعْنَى الْعِبَادَةِ                                        |
| مَعَ       | الْمَطْلَبُ الثَّانِي: بَيَانُ مَعْنَى الْإِلَهِ وَمَعْنَى اتِّخَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةً |
| ۲۱         | اللَّهِ عَبَّرَانَ                                                                          |
| ٣ ٤        | الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: بَيَانُ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُقَيَّدُ بِاعْتِقَادٍ مَخْصُوصٍ     |
| ىيع        | الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ دَعْوَةُ جَمِيعِ الرُّسُلِ وَمِحْوَرُ جَمِ   |
|            | الْكُتُب السَّمَاوِيَّةِ                                                                    |
|            | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: ۖ بَيَانُ حَقِيقَةِ الشِّرْكِ                                        |
| د د        | الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: صُوَرٌ مِنْ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ                                   |
| <u>ه</u> څ | الْمَطْلَبُ الثَّانِي: بَيَانُ أَنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ لَمْ يَعْتَقِدُوا فِي آلِهَتِ      |
| ٥٨         | شَيْئًا مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ لَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا تَأْثِيرًا                      |
| ٥٧         | الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: حَقِيقَةُ الشِّرْكِ تَسْوِيَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ            |

|     | The same of the sa |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: ذِكْرُ بَعْضِ دَوَافِعِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى عِبَادَةِ الْآلِهَةِ مِنْ                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دُونِ اللَّهِ ﴾ ﴿ لَا لَهُ عَبِّرَ إِنَّ اللَّهِ عَبِّرَ إِنَّ اللَّهِ عَبِّرَ إِنَّ اللَّهِ عَبِّرَ إِنَّ اللَّهِ عَبِّرَ إِنَّ أَنْ |
| الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْجَوَابُ عَنْ شُبْهَاتِ الْعَوْنِيِّ ٩٤                                                                     |
| الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: دَعْوَى الْعَوْنِيِّ امْتِنَاعَ اعْتِقَادِ الْمُشْرِكِينَ فِي                                                 |
| الْأَصْنَامِ أَنَّهَا مُجَرَّدُ جَمَادَاتٍ لَا تَعْقِلُ، وَلَا تَنْفَعُ، وَلَا تَضُرُّ، وَلَا                                         |
| تَمْلِكُ شَيْئًا                                                                                                                      |
| الْمَطْلَبُ الثَّانِي: بُطْلَانُ تَقْيِيدِ شِرْكِ الْعِبَادَةِ بِاعْتِقَادِ شَيْءٍ مِنَ                                               |
| الرُّ بُوبِيَّةِ فِي الْمَعْبُودِ                                                                                                     |
| الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الرُّبُوبِيَّةُ مَنَاطُ الْأُلُوهِيَّةِ                                                                       |
| الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الشَّوْكَانِيُّ وَدَعْوَى حَصْرِهِ الشِّرْكَ فِي الْعِبَادَةِ                                                 |
| بِاعْتِقَادِ التَّأْثِيرِ فِي الْمَعْبُودِ                                                                                            |
| الْخَاتِمَةُ                                                                                                                          |
| فِهْرِسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِع                                                                                                   |
| فِهْرُسُ الْمُحْتَوَيَاتِ                                                                                                             |

